سِلْسِاَةُ لَلْقَرِّرَاتِ الْأَكَادِينَةِ
مُقَكِّرُ ثَعَالِيْتِيَّ مُقَكِرِّرُ ثَعَالِيْتِيَّ مُخَكَّمٌ عِلْمِيتًا وَتَعْلِيْمِيَّا

# المنافع المناف

كِتَابُتَغُلِيمُّ مُتَوَافِقٌ مَعَ مُفْرَدَاتٍ لِمُقَرَّدِ فِي الكُلِّيَّاتِ لِشَرْعِيَّةِ وَمُدَعَّمٌ بِالأَنْسِطَةِ

ل. و. زيا وبن عمر العنامر

ٱلأَسْنَاذِ فِي ٱلعَقِيدَةِ وَٱلْمَنَاهِبِ ٱلفِكْرِيَّةِ ٱلمُعَامِرَةِ





(لَطْبُعُ لَلْكَلَابِعَة طَبْعَةُ جَدِيْدَةٌ وَمَزِيْدَةٌ تَشْمَلُ اصَّافًاتِ عِلْمِيَّةٌ وَالْمَرَائِيَّةُ تَشْمَلُ اصَّافًاتِ عِلْمِيَّةِ وَالْمَرَائِيَّةُ





# حمد أحمد العامر ، 1446هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر العامر ، زياد حمد المدخل إلى علم العقيدة

زياد حمد العامر - ط4 - الرياض ، 1446 هـ 291 ص؛ 17×24 سم

رقم الإيداع: 1446/317

ردمك: 7-978-603-05-1369

يمكنكم طلب الكتب عبر متجرنها الإلكتروني



جُفُون (لطبر ع مجفوظة ولطبع تركم الركم لابعة

(1446هـ – 2024م)



- f dar.taibagreen123
- dar.taiba

X @dar\_tg

- o dar\_tg
- M dartaibagreen@gmail.com @ yyy.01@hotmail.com
- 012 556 2986
- © 055 042 8992
- مكـة الـمكرمــة العزيزيــة خلـف مسجـد فقيــه 🖳

سِلْسِلَةُ ٱلْقُرَّرَاتِ ٱلأَكَادِيِيَّةِ
مُعَكَّرُ تَعْلِيْمِيًّا وَتَعْلِيْمِيًّا
مُحَكَّمُ عِلْمِيًّا وَتَعْلِيْمِيًّا

# Single State of the State of th

كِتَابْ تَعْلِيمٌ مُ مُنَوَا فِنْ مَعَ مُفْرَدَاتٍ لِمُقَرَّرِ فِي الْكُلِّيَّاتِ لِشَّرْعِيَّةٍ وَمُدَعَّمُ بِا لَأُنْشِطَةِ

تأليفُ ل. و. نربيا وبر عمر العامر

ٱلأُسْتَاذِ فِي ٱلعَقِيدَةِ وَٱلْمَذَاهِبِ ٱلفِكْ رِبَّةِ ٱلمُعَاصِرةِ

الكُلْبُ الكَّلَابِ الكَّلَابِ المَّلَابِ الْمَالِكُ الْمُلَابِ الْمُلَابِعُةَ مَا مُنْ الْمُلَابِ الْمُلْمَالُةُ الْمُلْمِينَةُ الْمُلْمَالُةُ الْمُلْمَالُةُ الْمُلْمِينَةُ الْمُلِمِينَالُةُ الْمُلْمِينَةُ الْمُلْمِينَةُ الْمُلْمِينَةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمُلُمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِعِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُولِينَالُهُ الْمُلْمِينَالُولِينَالُةُ الْمُلْمِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولُولِينَالُولُولِينَالُولِينَالُولِينِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينِينَالِمِلْمِلِمِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينَالُولِينِينَالُولِينِينَالُمِنِينِينِينَالُولِينِينَالُولِينِينَالُولِينِينَالُولِينَالُولِينَالُولِ







# المن المالي على المالي



سلسلة المقررات الأكاديمية مقرر تعليمي محكم علميًّا وتعليميًّا

# المدخل إلى علم العقيدة

<sup>تأليف</sup> **أ.د. زياد بن حمد العامر** 

الأستاذ في العقيدة والمذاهب الفكرية المعاصرة

a 1227







#### الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

فهذا هو كتاب المدخل إلى علم العقيدة، وقد كان الحرص فيه على استيفاء مفردات مقرر (المدخل إلى علم العقيدة) كما هو مقرر في المرحلة الجامعية، مع مراعاة تضمينه المعايير الأكاديمية المعتمدة لهذه المقررات في الجامعات، وأن يكون مقررًا تعليميًّا في أسلوبه وأهدافه وطريقته التعليمية، وقد ضُمِّنَ أهداف هذا المقرر؛ مما يساعد على الحصول على نتائج مرضية بعد مدارسته.

وقد كانت الاستفادة في جمع مادة هذا الكتاب من عدة مراجع علمية متفرقة، كما تم الإفادة من تجارب وملحوظات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الذين مارسوا تدريس هذا المقرر علميًّا وتعليميًّا.

وهذه الطبعة الجديدة فيها زيادات كثيرة عن الطبعات السابقة، ومتفرقة في عدة مواضع، وفيها تصحيح لبعض الأخطاء الطباعية، وتم تحكيمها علميًّا وتعليميًّا.

# وقد شمل التطوير التربوي لهذا المقرر ما يلى:

- ◊ تقسيم الكتاب إلى وحدات ودروس تعليمية.
  - إعداد أهداف لكل وحدات ودروس المقرر.
- وعداد مقدمة لكل درس، تلخص فكرته الرئيسة، وعناصر محتوباته.





- تصميم خرائط مفاهيم وجداول وأشكال لأهم عناصر المحتوى العلمي.
  - تمييز النصوص القرآنية والحديثية.
- الطلاب، وتدريهم على التعامل مع مصادر المعرفة المختلفة.
- إعداد أسئلة التقويم في نهاية كل درس؛ تتميز بالتنوع والشمول؛ لتساعد الطلاب في قياس استيعابهم لمقاصد الدرس، وتقيس مدى تحقق أهدافه.
  - وضع ملخص لكل وحدة في نهايتها.

والشكر والدعاء موصولان لشركة «عطاءات العلم»، هذا الكيان العلمي الرائد في خدمة العلم الشرعي وطلاب العلم على مساهمتهم في تطوير الكتاب ليخرج بأفضل صورة، داعين الله على أن ينفع به طلاب العلم، وأن يتقبّل منّا، إنه هو السميع العليم.

وشكر الله لكل من أفاد بقول أو عمل، ونأمل تزويدنا بما يكمل هذا العمل من مقترحات أو ملحوظات على وسائل التواصل:

المؤلف

..9770. £10.710

Zha1430@gmail.com



# الأهداف العامة للمقرر 🧳



- إيضاح المفاهيم والمصطلحات الأساسية في علم العقيدة.
- بيان مبادئ علم العقيدة وعلاقته بالعلوم الشرعية الأخرى.
  - تتبع تاريخ تدوين العقيدة، ومناهج المؤلفين فها.
    - عظيم قدر علم العقيدة وجهود المؤلفين فيه.
    - بيان صفات وخصائص أهل السنة والجماعة.
- التمييز بين مصادر التلقي الصحيحة وغير الصحيحة في العقيدة.
  - 🕢 مناقشة طرق الاستدلال عند أهل السنة والجماعة.
  - 🛦 تطبيق مهارات الاستدلال في الاحتجاج والبحث العقدي.
    - (a) نشر أسس الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة.







#### مقدمة الوحدة:

إن مبادئ العلوم تمثل المفاتيح الأولى التي تميز لك معالم هذا العلم وحدوده وأهدافه على وجه الإجمال، مما يساعدك على تصور هذا العلم، ومعرفة الأبواب والموضوعات الرئيسة فيه، وحدود هذا العلم، وما يدخل فيه وما يخرج عنه.

وهذا يسهل التعامل بعد ذلك مع هذا العلم، ومعرفة مظان مسائله وموضوعاته، وكما قيل: (العلم معرفة المظانّ)، يعني: أن معرفة مواضع المسائل في العلوم وأماكن ذكرها في كتب أهل العلم يختصر كثيرًا على طالب العلم في تصور هذا العلم، وسهولة الوصول إلى مسائله.

ولذلك فإن قراءة مداخل العلوم قبل البدء في دراسة موضوعات العلم مفيد جدًا لطالب العلم؛ لأنها تجيب على كثيرٍ من الإشكالات التي تعرض للمبتدئ في هذا العلم، مثل: تعريف هذا العلم، وحدوده، وأسمائه، ومعرفة موضوعاته على سبيل الإجمال، ومصادر هذا العلم، وطريقة بحث مسائله، وحكم تَعَلُّم هذا العلم، وفضله، وثمرته، وفائدة تعلمه، ونحو ذلك من المسائل التي يحتاجها المبتدئ في هذا العلم.

#### الأهداف العامة للوحدة:

يتوقع منك أخي الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن تستطيع:

- نعريف علم العقيدة في اللغة.
- إيضاح المفاهيم والمصطلحات الأساسية في علم العقيدة.
- بيان مبادئ علم العقيدة وعلاقته بالعلوم الشرعية الأخرى.
  - ع تتبع تاريخ تدوين العقيدة، ومناهج المؤلفين فها.
    - و تعظيم قدر علم العقيدة وجهود المؤلفين فيه.

# دروس الوحدة الأولم

| الدرس الأول  | تعريفات عقدية.                              |
|--------------|---------------------------------------------|
| الدرس الثاني | موضوعات علم العقيدة.                        |
| الدرس الثالث | تابع موضوعات علم العقيدة.                   |
| الدرس الرابع | أهمية علم العقيدة وحكم تعلمه.               |
| الدرس الخامس | الثمرات العملية لعلم العقيدة.               |
| الدرس السادس | منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة.          |
| الدرس السابع | علاقة العقيدة بالشريعة وبسائر العلوم.       |
| الدرس الثامن | تدوين علم العقيدة.                          |
| الدرس التاسع | تاريخ تدوين علم العقيدة ومناهج التأليف فيه. |





#### مقدمة الدرس:

يعد هذا الموضوع مدخلًا ضروريًّا لسائر المباحث، فاستيعاب تعريف العلم وأسمائه هو أساس تمييزه بين العلوم، ودليل لمعرفة مصنفاته، وتصور موضوعاته، والبحث عنها.

ويتناول المبحث معنى كلمة العقيدة باعتبارها مفردة في اللغة والكتاب والسنة، وباعتبارها عَلمًا على العلم المعروف، مع التنبيه إلى انقسام العقيدة لصحيحة وفاسدة، وتنوع مسائلها إلى خبرية وطلبية، ثم بيان أسماء علم العقيدة عند أهل السنة، وعند غيرهم من المخالفين.

#### أهداف الدرس: ۗ

# يُتوقّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- 🕠 توضح معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح.
- γ تقارن بين العقيدة الصحيحة والفاسدة.
- تفرق بين القطعي والظني في مسائل الاعتقاد.
  - تصنف مسائل الاعتقاد إلى خبرية وطلبية.
- وغيرهم. العقيدة عند أهل السنة وغيرهم.
- تنقد أسماء علم العقيدة عند المخالفين لأهل السنة.
  - تقدر أهمية علم العقيدة.

#### عناصر الدرس

العقيدة كلمة عقيدة في انقسام العقيدة إلى تعريف العقيدة أسماء علم العقيدة أسماء علم العقيدة لعقدة الكتاب والسنة صحيحة وفاسدة الصحيحة مسائل الاعتقاد القطعي والظني مسائل الاعتقاد في العقيدة الغرية والطلبية

# أولًا: معنى العقيدة لغة:

العقيدة: اسم على وزن فَعِيْلة من عَقَدَ، بمعنى مفعولة، أي: معقودة، والعقد هو: الشد والربط والجزم.

قال ابن فارس: «العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شدٍ وشدةِ وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها... وعقد قلبه على كذا فلا ينزع عنه»(١).

وقال الفيومي: «اعتقدت كذا: عقدت عليه القلب والضمير، حتى قيل: العقيدة: ما يدين الإنسان به، وله عقيدة حسنة: سالمة من الشك»(٢).

ويستعمل العقد في الأجسام المادية؛ كعقد الحبل، ثم حصل التوسُّع في معنى العقد فاستُعمل في الأمور المعنوية؛ كعقد البيع، وعقد النكاح، ونحو ذلك.

#### ثانيًا: كلمة عقيدة في الكتاب والسنة:

ذكر بعض أهل العلم أن لفظة العقيدة لم ترد في نصوص الكتاب والسنة (٣)، ويمكن أن يُستدرَك على ذلك (٤) بحديث زيد بن ثابت الله أنه سمع النبي الله يقول: «لَا يَعْتَقِدُ قَلْبُ مُسْلِمٍ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ؛ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ». قَالَ: قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: «إِخْلَاصُ الْعَمَلِ، وَالنَّصِيحَةُ لُولَاةٍ الْأَمْرِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ» (٥).

#### ابحث واربط:

بالفعل لم ترد كلمة (عقيدة) في القرآن الكريم، ولكن وردت لها مشتقات أخرى، مثل: {عقود}، و{عقدتم}، فابحث عن مواضع تلك الكلمات، وطالع تفسيرها، ثم اربط بين معانها الشرعية واللغوبة، موضعًا مدى التشابه أو الاختلاف بينهما.

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة ٤١٧/٥.

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير ٢/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: معجم المناهى اللفظية، لبكر أبو زبد ص٦٦٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: الانتصار، عبد المحسن العباد ص٢٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارمي في مسنده رقم (٢٣٥) وقال المحقق: إسناده صحيح.

# ثالثًا: انقسام العقيدة إلى صحيحة وفاسدة:

تطلق العقيدة على حكم الذهن الجازم، سواء كان حقًا أم باطلًا، فمن اعتقد الشيء على ما هو عليه فإن اعتقاده على ما هو عليه فإن اعتقاده صحيح، ومن اعتقد الشيء على خلاف ما هو عليه فإن اعتقاده فاسد(۱)، فتكون عقيدة صحيحة أو عقيدة فاسدة، فيقال: فلان عقيدته صحيحة، وفلان عقيدته فاسدة.

#### فكر وانقد:

تأمل العبارة الآتية وعبرعن رأيك فها:

(كلما زاد الإيمان بعقيدة دل ذلك على صحتها)

#### رابعًا: تعريف العقيدة الصحيحة:

يمكن تعريف العقيدة الإسلامية الصحيحة، بأنها: (ما يربط المسلم قلبه عليه، من أصول الإيمان وما يلحق مها).

#### شرح التعريف:

(ما يربط المسلم قلبه عليه) هذا مأخوذ من التعريف اللغوى للعقيدة.

(من أصول الإيمان) يشمل أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.

(وما يلحق بها) يشمل مباحث الكلام عن: مصادر التلقي وطرق الاستدلال، والصحابة، والإمامة، وكرامات الأولياء، والولاء والبراء، ونحو ذلك، والرد على المخالفين، وذكر ما يتميز به أهل العقيدة الصحيحة عن أهل العقائد الفاسدة، وما ينبغي الاتصاف به من جميل الأخلاق، ومحاسن العادات.

<sup>(</sup>١) ينظر: الحدود، للباجي ص ٩٨.

# تنبیان:

#### التنبيه الأول: القطعى والظنى في العقيدة:

تجدر الإشارة إلى أن الجزم واليقين متوجه إلى أصول الإيمان، أما بعض المسائل الاحتمالية غير القطعية التي تلحق بأصول الإيمان فلا يلزم منه الجزم واليقين، وذلك من جنس اعتقاد دلالة قوله تعالى: ﴿فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، هل المراد بها صفة الوجه لله؟ أم قِبْلَة الله؟

وذلك أن ما «غلبَ على الظنِّ صدقُه: اعتقدنا اعتقادًا راجحًا مضمونه، ولم نَجزِمْ به جَزْمَنا بالمتيقِّن صدقُه، كما نقول في أدلة الأحكام الظواهر والأقيسة.

وخبر الواحد المجرَّد إذا لم يُفِدْنا إلَّا غلبةَ الظنِّ اعتقدنا غلبةَ الظنِّ بها، وهذا هو الواجب، بل هذا في الأمور الخبرية أجود، لأنه لا يترتب على ذلك فسادٌ ولا مضرَّةٌ، إذ كنا لا نُوجب به عملًا ولا نُحرّمُه، وإنما نظنُّ مضمونها.

فكذلك فيما يتعلق بالإيمان بالله، إذا رُوِيَ خبرٌ في عظمةِ الله وبعض شؤونِه التي لم يُعلَم بهذا الخبر انتفاؤها ولا ثبوتُها، والخبر مما يَغلب على الظنّ صدقُه، اعتقدنا بموجبه، وظننًا ذلك ظنًا غالبًا، فإن كان صادقًا في نفسِ الأمر وإلَّا فعظمةُ الله أكبرُ. كما أن حديث الوعد والوعيد الذي لم يُعلَم انتفاءُ مضمونِه؛ إن كان صادقًا وإلَّا فثواب الله أعمُ مما علمناه مفصًّلًا، إذ فيه ما لم يَخطُرُ على قلب بشر، فهذا هذا»(١).

# التنبيه الثاني: مسائل الاعتقاد بين الخبرية والطلبية:

#### تنقسم مسائل الشريعة إلى:

ر خبریة اعتقادیة.

طلبیة عملیة.

🔫 اعتقادية من وجه وعملية من وجه آخر.

ولذلك فإن «الدين نوعان: أمور خبرية اعتقادية، وأمور طلبية عملية.

فالأول: كالعلم بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، ويدخل في ذلك: أخبار الأنبياء، وأممهم، ومراتبهم في الفضائل، وأحوال الملائكة، وصفاتهم، وأعمالهم، ويدخل في

<sup>(</sup>١) جواب الاعتراضات المصرية. لابن تيمية ص ٤٩.

ذلك: صفة الجنة والنار، وما في الأعمال من الثواب والعقاب، وأحوال الأولياء، والصحابة، وفضائلهم، ومراتهم، وغير ذلك...

والثاني: الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح، والقلب: كالواجبات، والمحرمات، والمستحبات، والمكروهات، والمباحات.

فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد، فهو من جهة كونه علمًا واعتقادًا أو خبرًا صادقًا أو كاذبًا يدخل في القسم الأول، ومن جهة كونه مأمورًا به أو منهيًا عنه يدخل في القسم الثاني، مثل: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم الأول، ومن جهة أنها فرض واجب، وأن صاحبها بها يصير مؤمنًا يستحق الثواب، وبعدمها يصير كافرًا يحل دمه وماله فهي من القسم الثاني»(١).

# تعاون مع زميلك في تصنيف المسائل العقدية الآتية كما في الجدول:

| طلبية | خبرية | ظنية | قطعية | المسألة                                                     | م |
|-------|-------|------|-------|-------------------------------------------------------------|---|
|       |       |      |       | علو الله تعالى على العرش.                                   | ١ |
|       |       |      |       | اتصاف الملائكة بأنهم أولو أجنحة.                            | ۲ |
|       |       |      |       | دلالة قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يُكُشُّفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ٤٢] | ٣ |
|       |       |      |       | الشافي من أسماء الله الحسنى المختصة به عز وجل.              | ٤ |
|       |       |      |       | رؤية النبي ﷺ بعينه لله تعالى في المعراج.                    | ٥ |

#### خامسًا: تعريف علم العقيدة:

تعاون وصنف:

علم العقيدة هو: (العِلْم الذي يتناول تقرير أصول الإيمان وما يلحق بها من مسائل، وبيان منهج الاستدلال على ذلك، والرد على المخالفين فيه).

وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الحديث عن (موضوعات علم العقيدة) بإذن الله.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۲۱/ ٣٣٦.

#### سادسًا: أسماء علم العقيدة عند أهل السنة:

يطلق على علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة عدة أسماء تداولها أهل العلم بينهم، وكلها ترجع إلى مضمون واحد، هو: (الحديث عن طريقة الاستدلال الصحيحة في إثبات أصول الإيمان وما يلحق بها من مسائل، وتقرير ذلك، والرد على المخالفين فيه).

ولعلم العقيدة عدة أسماء عند أهل السنة والجماعة، وكذلك عند المخالفين.

وسنتعرف أولًا على أهم الأسماء التي أطلقها علماء أهل السنة على علم العقيدة، مع ذكر أمثلة للكتب المصنفة بكل اسم:



#### (۱) العقيدة:

وقد سبق في التعريف بها بيان وجه تعلق هذا الاسم بمسائل التوحيد والإيمان.

#### ومن الكتب التي تحمل اسم (العقيدة):

- أصول السنة واعتقاد الدين، لأبي حاتم الرازي (ت: ٢٧٧).
  - اعتقاد أهل السنة، لأبي بكر الإسماعيلي (ت: ٣٧١).
  - عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للصابوني (ت: ٤٤٩).

#### (٢) التوحيد:

ولعل السبب في إطلاق اسم التوحيد على هذا العلم، هو: أن إفراد الله وتوحيده في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته هو أهم مباحث علم العقيدة، فهو من باب تسمية الكل بأشرف أجزائه، أو تسمية العلم بأشهر بحوثه.

#### ومن الكتب التي تحمل اسم (التوحيد):

- ◊ كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري (ت: ٢٥٦).
- کتاب التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل، لابن خزیمة (ت: ۳۱۱).
  - كتاب التوحيد، للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ت: ١٢٠٦).

#### (٣) الإيمان:

ولعل السبب في إطلاق اسم (الإيمان) على هذا العلم، لما ورد في جواب النبي على عندما سُئل عن الإيمان؛ فأجاب بأركان الإيمان الستة، وهي أصول علم العقيدة ودعائمه، كما جاء في حديث جبريل العَيْلًا: «فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْم الْآخِر، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(۱).

ومن الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل اسم (الإيمان):

- كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته، لأبي عُبيد القاسم بن سلَّام (ت: ٢٢٤).
  - کتاب الإیمان، لابن أبی شیبة (ت: ٣٢٥).
    - 🗴 كتاب الإيمان، لابن منده (ت: ٣٩٥).

#### (٤) السنة:

ولعل السبب في إطلاق (السنة) على العقيدة هو: أن المتمسك بسنة النبي السينة على عقيدة سليمة، وهي: من كان على مثل ما كان عليه النبي الشي السينة وأصحابه.

ولذلك كانت «تسمية سائر المصنفين في هذا الباب (كتاب السنة) كالسنة لعبد الله بن أحمد، والخلال، والطبراني، والسنة للجعفي، وللأثرم، ولخلق كثير صنفوا في هذه الأبواب، وسموا ذلك كتب السنة؛ ليميزوا بين عقيدة أهل السنة، وعقيدة أهل البدعة»(٢).

وذلك أن «لفظ (السنة) في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات» (٣).

«ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة: طريقة النبي ﷺ التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات.

ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة: عبارة عما سَلِمَ من الشهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وكذلك في مسائل: القدر، وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم باسم السنة؛ لأن خطره عظيم، والمخالف فيه على شفا هلكة»(1).

أخرجه مسلم برقم (٨).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٩/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٨/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) كشف الكربة، لابن رجب ١/ ٣١٩.

#### ومن الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل اسم (السنة):

- ◊ السنة، للإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١).
  - ◊ السنة، لابن أبي عاصم (ت: ٢٨٧).
- صريح السنة، لابن جرير الطبري (ت: ٣١٠).

# (0) أصول الدين:

ولعل السبب في تسمية علم العقيدة بذلك هي: أن هذا العلم يشتمل على أهم علوم الدين وهو الاعتقاد، وهو الأساس الذي يقوم عليه الدين، وأن موضوعات هذا العلم تُعتبر أصلًا لباقي علوم الشريعة، فلا ثمرة من تعلُّم باقي العلوم مع فساد الاعتقاد، ومما يدل على أن الدين يُطلَق على الاعتقاد: حديث أبي هريرة ﴿ قال: قال رسول الله ﴿ ": «الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ » (١)، ومعلوم أن الأنبياء يتفقون في العقيدة، ويتفاوتون في الشرائع.

ومن الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل اسم (أصول الدين):

- ◊ الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة، لابن بطة العكبري (ت: ٣٨٧).
  - الوصول إلى معرفة الأصول، لأبي عمر الطلمنكي (ت: ٢٩٤).
    - البرهان في أصول الدين، لابن الحنبلي (ت: ٥٣٦).

# (٦) الشريعة:

ولعل السبب في إطلاق اسم الشريعة على العقائد: أن موضوعات العقائد تُعتبر من أعظم ما شرعه الله وأمر به، مما تَوَافَقَ عليه الأنبياء، وهو ما ذكره الله في قوله تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمُ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ وَوُعا وَٱلَّذِى ٓ أَوْحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِ قِابِرَهِم َ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنُ أَقِمُوا لَكُمُ مِّنَ ٱلدِّينَ وَلَا نَنَقَرُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُم إِلَيْهُ ٱللّه يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى ٓ إِلَيْهِ اللّه وَلَا نَنقَرُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُم إِلَيْهُ ٱللّه يُجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى ٓ إِلَيْهِ مَن يُسَاءً وَيَهُدِى وَالسّرِعة) ورالشرعة) و(الشرعة) و(الشرعة) فإنه ينتظم مَن يُنيبُ ﴾ [الشورى: ١٣]، قال ابن تيمية: «اسم (الشريعة) و(الشرع) و(الشرعة) فإنه ينتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال، وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجري (كتاب الشريعة)، وغير ذلك.

و إنما مقصود هؤلاء الأئمة في التسمية باسم (الشريعة): العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان، مثل: اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل، وأن الله موصوف بما وصف به

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٣٤٤٣).

نفسه، ووصفه به رسوله، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله خالق كل شيء، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الذنوب، ويؤمنون بالشفاعة لأهل الكبائر، ونحو ذلك من عقود أهل السنة، فسموا أصول اعتقادهم (شريعتهم)، وفرقوا بين شريعتهم وشريعة غيرهم.

وهذه العقائد التي يسميها هؤلاء (الشريعة) هي التي يسمي غيرهم عامتها (العقليات)، و(علم الكلام)، أو يسميها الجميع (أصول الدين)، ويسميها بعضهم (الفقه الأكبر)»(١).

#### ومن الكتب المصنفة في باب الاعتقاد التي تحمل اسم (الشريعة):

- 🕔 الشريعة، للآجري (ت: ٣٦٠).
- الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن، لابن شاهين (ت: ٣٨٥).
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، ومجانبة الفرق المذمومة، لابن بطة العكبري (ت: ٣٨٧).

#### (٧) الفقه الأكبر:

ولعل السبب في تسمية علم العقيدة بذلك هو: أن هذا العلم يعتبر «الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة- رحمه الله تعالى- ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين (الفقه الأكبر)» $^{(7)}$ ، وهذا الكتاب مشهور عن أبي حنيفة  $^{(7)}$ ، والراجح أنه لم تثبت نسبته البه $^{(3)}$ .

#### سابعًا: أسماء علم العقيدة عند غير أهل السنة:

توجد بعض التسميات عند غير أهل السنة تتشابه مع أسماء أهل السنة السابقة في اللفظ لكنها تخالفها في المضمون.

وتوجد عندهم أسماء تشابه علم العقيدة، لكنها تدل على معنى مخالف للشريعة، ومن تلك الأسماء:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱۹/۳۰۸.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي ١/٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية، عثمان ضميرية ص٧٨.

<sup>(</sup>٤) ينظر: منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة، ص١٠٥٠.



#### (۱) علم الكلام:

ويعتبر هذه الاسم من أشهر الإطلاقات عند الفرق الإسلامية، وحقيقته: أنه يطلق على من «يتكلم في الدين بغير طريقة المرسلين»<sup>(۱)</sup>، وذلك أن «الجدال في علم العقائد يسمى كلامًا»<sup>(۱)</sup>، ولعل سبب ذلك هو: أنهم يستخدمون طرقًا باطلة في إثبات العقائد الدينية، ويجادلون بالباطل أو بالظنون.

وقد ورد عن السلف ذم هذه التسمية وتلك الطريقة، «والسلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل آدمي يتكلم! ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به رسوله، والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذموا كلامًا هو حق؛ بل ذموا الكلام الباطل، وهو المخالف للكتاب والسنة، وهو المخالف للعقل أيضًا، وهو الباطل، فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل، وهو المخالف للشرع والعقل»(٣).

«فالسلف ذموا أهل الكلام الذين هم أهل الشهات والأهواء، لم يذموا أهل الكلام الذين هم أهل كلام صادق، يتضمن الدليل على معرفة الله تعالى، وبيان ما يستحقه وما يمتنع عليه»(٤).

وقد عرّف ابن خلدون علم الكلام بأنه: «علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيمانيّة بالأدلّة العقليّة، والرَّدَّ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السَّلف وأهل السُّنَة» (٥)، وهذا التعريف غير دقيق؛ فإن إثبات العقائد بالأدلة العقلية الصحيحة تعتبر طريقة سليمة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، وعلم الكلام المحذور هو: إثبات العقائد بأدلة عقلية فاسدة، أو تقديم الأدلة العقلية على النصوص الشرعية.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۱۲/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١١/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ١٤٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) درء التعارض، لابن تيمية ٧/ ١٨١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ ابن خلدون ١/ ٥٨٠.

#### حلل وناقش:

حلل النقول السابقة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ناقش أستاذك في إمكانية استعمال اسم علم الكلام إذا طُبِقت فيه قواعد أهل السنة والجماعة. ثم لخص نتيجة تلك المناقشة في عدة أسطر.

#### (٢) الفلسفة:

ويراد بها هنا: البحث عن الحقائق والغيبيات<sup>(۱)</sup>، بدون الاعتماد على الدين والوحي. وما هو الظن بعقل يتيه في أمور لا يدركها، ولم يستضء بنور الوحي! وكثير ممن يعتني بالفلسفة هو ممن لا ينتسب لدين؛ إذ لا مرجعية للدين عندهم.

#### (٣) التصوف:

وهذه التسمية تطلق عند بعض المتصوفة والمستشرقين، ولعل سبب ذلك: أنهم يعتبرون التصوف هو غاية الدين ومقصده!

#### (٤) الإلهيات:

وهذه التسمية تطلق عند بعض أهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين، ولعل سبب ذلك عندهم هو: أن أكثر موضوعات هذا العلم متعلقة بالإله، ويسمى (علم اللاهوت)، وهناك أقسام في بعض الجامعات الغربية تسمى بـ (أقسام الدراسات اللاهوتية).

#### (0) الميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة):

وهذه التسمية تطلق عند بعض الفلاسفة والغربيين ونحوهم ممن لا يؤمن إلا بالمحسوسات، وبنكر ما وراء ذلك من الغيبيات!



<sup>(</sup>١) وهي التي تسمى الميتافيزيقا (أي ما وراء الطبيعة)، وتسمى كذلك الإلهيات.



| الخطأ | 110,10° = 0. | عبارة ممارأة | x أوادكا. | ) ماً (V) غره | س (۱): دروعالا |
|-------|--------------|--------------|-----------|---------------|----------------|

| ( | ) | ترجع مادة (عقيدة) إلى العقد الحسي والمعنوي. | <b>(</b> |
|---|---|---------------------------------------------|----------|
| ( | ) | خلت آيات القرآن من ذكر كلمة (عقيدة).        | 4        |
| ( | ) | قوة اليقين والإيمان تستلزم صحة المعتقد.     | ~        |
| ( | ) | القطعيات العقدية تشمل أصول الإيمان.         | ٤        |
| ( | ) | تعد كرامات الأولياء من أصول الاعتقاد.       | 0        |

# س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:

أ مما يلحق بأصول الإيمان:

(صفات الملائكة – معجزات الأنبياء - الإمامة والصحابة)

من الأمور العقدية التي تجمع بين الخبر والطلب:

(موجبات عذاب القبر - شروط قبول الشفاعة - صفة نعيم الجنة)

البن بطة العكبري كتاب:

(الشرح والإبانة- صريح السنة- كتاب الإيمان)

ع مؤلف كتاب الإيمان ومعالمه وسننه هو:

(أبو عُبيد - ابن أبي شيبة - ابن منده)

#### س (٣): بم تفسر تسمية علم العقيدة بما يلى:

السنة – الشريعة - الإلهيات

# س (٤): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- ◊ دلل على استعمال مادة (عقيدة) في السنة النبوية.
- فرق بين تعريف علم العقيدة وتعريف العقيدة الصحيحة.
  - علل ذم السلف لعلم الكلام.



#### مقدمة الدرس:

تنوعت طرائق العلماء في تناول موضوعات الاعتقاد، وجمعها، وتقسيمها، ويأتي هذا الدرس ليلخص لك أخى الطالب تلك الطرق.

إلى جانب تنظيم موضوعات علم العقيدة بأسلوب علمي حديث يُظهِر لك العلاقات بين الموضوعات وأصولها المعرفية.

وهذا مهم لطالب علم العقيدة؛ حتى تتكون في ذهنه صورة كلية لمسائل الاعتقاد، ويدرك الحدود المعرفية لعلم العقيدة، فيميز بينها وبين سائر العلوم، ويميز كذلك بين كل مجال من مجالات العقيدة، ويستطيع- فيما بعد- اختيار المجال البحثي الذي يناسبه.

#### أهداف الدرس: |

# يُتوقّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- أ تُميز طرق تقسيم موضوعات العقيدة.
- تقترح تقسيمًا جديدًا لموضوعات العقيدة.
  - ج توضح موضوعات العقيدة إجمالًا.
  - عدد موضوعات العقيدة تفصيلًا.
- وما يتفرع منها. الموضوعات الأساسية وما يتفرع منها.



# أُولًا: من طرائق تقسيم موضوعات العقيدة:

#### الطريقة الأولى:

وهي طريقة كثير من أهل السنة، حيث جرت عادة كثير من المصنفين في الاعتقاد أن يُرتبوا مصنفاتهم على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام(١) لما سَأَلَ النبي على عن الإيمان فقال له: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(١).

وعلى ذلك سار كثير من أهل العلم في ترتيب موضوعات العقيدة، كما سيأتي بإذن الله.

#### الطريقة الثانية:

وهي طربقة المتأثرين بعلم الكلام حيث قسموا موضوعات العقيدة على ثلاثة أبواب<sup>(٣)</sup>؛ بناء على قدرة العقل على إثباتها:

#### باب الإلهيات:



وهي ما يستقل العقل بإثباته، والنقل تابع له، وبشمل كلَّ ما يتعلق بالإله: من الربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات، والإيمان بالقدر.

#### γ باب النبوات:



وبشمل كل ما يتعلق بالإيمان بالرسل، وكالكتب المنزلة عليهم، وقد اختلفوا فيها؛ فجعلها أكثرهم تابعة للإلهيات من حيث ثبوتها بالعقل، وجعلها بعضهم تابعة للسمعيات.

#### 🔫 باب السمعيات:



وبعضهم يسمها (الغيبيات)، وهي الأمور التي لا يجزم العقل بإمكانها ثبوتًا ونفيًا، ولا طريق للعقل إلها، ولذلك سميت سمعيات؛ لأن مصدر تلقها هو النصوص الشرعية السمعية، وبشمل كل ما لا يدرك بالعقل من مسائل اليوم الآخر: كالبعث، والجنة، والنار.

وعلى ذلك ذكروا أنه لا بد أن تُبحث هذه المباحث على هذا الترتيب: الإلهيات، ثم النبوات، ثم السمعيات.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح العقيدة الطحاوبة، لابن أبي العز ص٦٨٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه هذا اللفظ مسلم برقم (٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ١/ ٩٩، مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات، محمد خليفة التميمي ص٢٥.

وبيان ذلك عندهم هو: أنه لا يمكن أن نُثبت نبوة نبي من الأنبياء، وأنه مُرسَل من عند الله عز وجل؛ إلا إذا أثبتنا قبل ذلك وجود المرسِل- بكسر السين- ويقصدون به الله عز وجل، ثم إنا لا يمكن أن نثبت صحة السمعيات من القرآن والسنة، وإمكان الاستدلال بها؛ إلا إذا أثبتنا أن من جاء بها نبى معصوم من عند الله عز وجل.

#### ناقش ثم اقترح:

ناقش زملاءك في إمكانية الجمع بين الطريقتين السابقتين في دراسة العقيدة، أو ابتكار طريقة جديدة لذلك.

ثم قوموا بعرض نتائج ذلك على أستاذ المادة لتقييم تلك المقترحات.

#### ثانيًا: موضوعات علم العقيدة إجمالًا:

تنقسم موضوعات العقيدة إجمالًا إلى ثلاثة محاور، وهي:





# ثالثًا: موضوعات علم العقيدة تفصيلًا: ۗ

يمكن تقسيم موضوعات العقيدة إلى اثنى عشر موضوعًا، بيانها كما يلى:

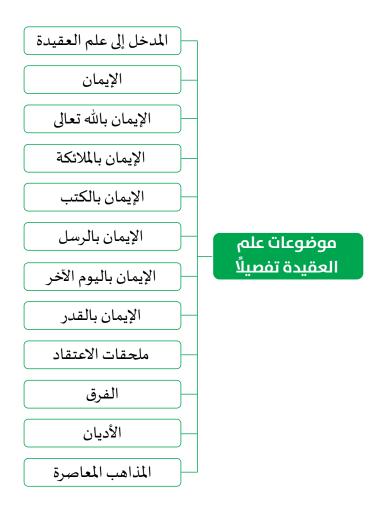

#### الموضوع الأول: المدخل إلى علم العقيدة:

وفيه: بيان للمقدمات المهمة في هذا العلم- كالتعاريف والمفاهيم-، وبيان مسميات هذا العلم، والمؤلفات فيه، وبيان مفهوم أهل السنة والجماعة، وخصائصهم التي تميزهم عن غيرهم، وبيان مصادر تلقي العقيدة الصحيحة، وبيان منهج الاستدلال الصحيح عند أهل السنة والجماعة، والثمرة العملية لعلم العقيدة.

#### وإليك تفصيل تقسيم هذه الموضوعات:

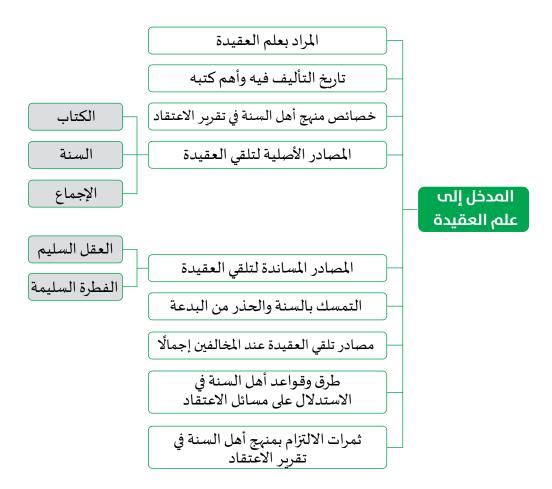

#### الموضوع الثانب: الإيمان:

وفيه: بيان معنى الإيمان، وأركانه، والعلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان، وزيادة الإيمان ونقصانه، والولاء والبراء، ومسائل الأسماء والأحكام؛ أي: الأسماء الشرعية التي يوصف بها الإنسان، مثل: (مؤمن- فاسق- منافق- كافر)، وكذلك الأحكام الشرعية المترتبة على هذه الأسماء، مثل: (الشهادة للشخص المعيَّن بالجنة- الشهادة للشخص المعيَّن بالنار- الردة- الكفر- حكم مرتكب الكبيرة)، ونواقض الإيمان وأقسامها، والبدعة وأقسامها، وثمرات الإيمان، والرد على المخالفين في هذا الباب.

#### وإليك تفصيل تقسيم هذه الموضوعات:



#### الموضوع الثالث: الإيمان بالله تعالم:

وفيه: بيان الإيمان بوجود الله، ومناقشة الشُّبه الإلحادية في ضوء الكتاب والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة، وبيان الإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بألوهيته، ومعنى العبادة، وما يخالف أنواع التوحيد، وثمرات الإيمان بالله، والرد على المخالفين في هذا الباب.

واليكم خرائط ذهنية بالموضوعات المتعلق بالإيمان بالله تعالى وما يعارضه:



#### أصول الموضوعات المتعلقة بالإيمان بالله تعالى وما يعارضه:



# र تفصيل الموضوعات المتعلقة بأقسام الإيمان بالله تعالى:





#### تشاور ثم اقترح:

تشاور مع زملائك في اقتراح بعض الكتب التي تناسبكم في دراسة الموضوعات الآتية، ثم اعرض تلك المقترحات على أستاذ المادة؛ لتقييمها والزبادة علها.

| كتب مناسبة لدراسته | الموضوع                            |
|--------------------|------------------------------------|
|                    | التعريف بالإلحاد الجديد            |
|                    | ثمرات الإيمان بالربوبية            |
|                    | شرح أسماء الله الحسني              |
|                    | قواعد أهل السنة في صفات الله تعالى |
|                    | تقسيم التوحيد والرد على المخالفين  |
|                    | العلاقة بين البدعة والتوحيد        |
|                    | الشرك في العبادة                   |
|                    | كتب جامعة لأغلب موضوعات العقيدة    |

# مراتب المحرَّمات المتعلقة بالشرك:







# ع موضوعات تتعلق بشرك الربوبية:

#### ما يتعلق بشرك الربوبية ادعاء علم ألفاظ تتعلق الحاكمية التصوبر بالربوبية الغيب تشريع ما يخالف ما أنزل الله الكهانة قول ما شاء الله وشئت الجمع بين الله وخلقه بحرف "الواو" العرافة الحكم بغير ما أنزل الله الجمع بين الله وخلقه بحرف "الفاء" التنجيم الجمع بين الله وخلقه في ضمير واحد شرك الطاعة الطيرة إضافة النعم لغير الله في الألفاظ التحاكم إلى غير ما أنزل الله العبافة القول للمخلوق: ربي، ربك، ونحو ذلك القول للمخلوق: عبدي، أُمَتي، ونحو ذلك القول للمخلوق: مولاي، مولانا، ونحو ذلك القول للمخلوق: سيدى، سيدنا، ونحو ذلك الإقسام على الله قول المخلوق: هذا حكم الله الالتزام للغير بذمة وعهد الله الالتزام للغير بذمة وعهد نبيّه استخدام لفظة: لو، وأمثالها سب الدهر والربح ونحوهما

# ابحث ثم أجب:

#### ابحث عن مثال لكل قول مما يأتي مع بيان حكمه:

| حكمه | مثال له | القول                             |
|------|---------|-----------------------------------|
|      |         | الجمع بين الله وخلقه في الألفاظ   |
|      |         | الجمع بين الله وخلقه بحرف "الفاء" |
|      |         | الجمع بين الله وخلقه بحرف "الواو" |
|      |         | الجمع بين الله وخلقه في ضمير واحد |
|      |         | إضافة النعم لغير الله في الألفاظ  |

# ه موضوعات تتعلق بشرك الأسماء والصفات:









# موضوعات تتعلق بشرك الألوهية:

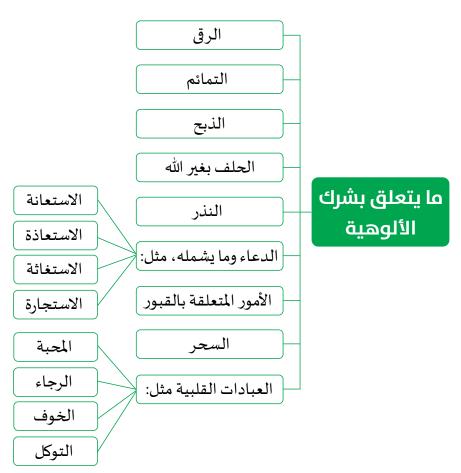





#### 🕢 موضوعات تختص بمراتب المحرَّمات المتعلقة بالكفروالشرك والنفاق والبدعة:



#### ُقارن ثم استخرج:

تميز كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بذكر الموضوعات المتعلقة بما يخالف التوحيد بأنواعه.

فتعاون مع زميلك في مقارنة ما ورد هنا من تلك الموضوعات بما ورد في كتاب التوحيد، واستخرج الاختلافات بينهما من خلال إكمال الجدول التالى:

| موضوعات انفرد بها كتاب التوحيد | موضوعات هنا لم ترد في كتاب التوحيد |
|--------------------------------|------------------------------------|
|                                |                                    |
|                                |                                    |
|                                |                                    |
|                                |                                    |
|                                |                                    |



# س (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (imes ) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | يمكن ابتكار طرق جديدة لتقسيم مسائل العقيدة.                      |
|---|---|------------------------------------------------------------------|
| ( | ) | <ul> <li>تتضمن مباحث الربوبية مناقشة صور الإلحاد.</li> </ul>     |
| ( | ) | 😙 تشتمل مسائل الإيمان على البدعة وأقسامها.                       |
| ( | ) | ع تفتقد موضوعات العقيدة للترابط فيما بينها.                      |
| ( | ) | ه التشريع والحكم من خصائص الربوبية.                              |
|   |   | س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممًّا يلي:                         |
|   |   | وضع المتكلمون الإيمان بالقدر ضمن:                                |
|   |   | (الإلهيات– النبوات– السمعيات)                                    |
|   |   | γ تدرس أصول أهل السنة والجماعة ضمن:                              |
|   |   | (مدخل الاعتقاد– أقوال الفرق– أبواب الإيمان)                      |
|   |   | تنناول العلماء الولاء والبراء في باب:                            |
|   |   | (الأسماء والأحكام— ما يلحق بأركان الإيمان— مسائل الإيمان)        |
|   |   | ع تتعلق أعمال القلوب بتوحيد:                                     |
|   |   | (الربوبية – الأسماء والصفات – الألوهية)                          |
|   |   | و من أمثلة وسائل الشرك وذرائعه:                                  |
|   | ( | (الطعرة والعيافة— الصلاة الى القيور — الطاعة في غير ما أننل الله |

# س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- فرِّقْ بين طريقة أهل السنة والمتكلمين في تقسيم موضوعات العقيدة.
  - حدِّدْ موضوعات العقيدة إجمالًا.
  - مثِّلْ لثلاثة موضوعات تتعلق بالشرك في الربوبية.



#### مقدمة الدرس:

هذا الدرس مكمِّلُ للدرس السابق في بيان موضوعات علم العقيدة، حيث يعرض لموضوعات خمسة من أركان الإيمان، إلى جانب موضوعات ملحقات الاعتقاد والفرق والأديان والمذاهب المعاصرة.

# أهداف الدرس:

# يُتوقُّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- (١ تعدد موضوعات علم العقيدة تفصيلًا.
- 💎 تميز بين موضوعات الفرق والأديان والمذاهب المعاصرة.
  - 🔫 تفرق بين موضوعات الاعتقاد وما يلحق بها.
  - ع تربط بين الموضوعات الأساسية وما يتفرع منها.
  - م تصنف موضوعات جديدة حسب أبوابها في الاعتقاد.
    - ح تصمم خريطة ذهنية لموضوعات أركان الإيمان.





## الموضوع الرابع: الإيمان بالملائكة:

وفيه: بيان الإيمان بالملائكة، وما يخالف الإيمان بالملائكة، وثمرات الإيمان بالملائكة، والرد على المخالفين في هذا الباب.



### الموضوع الخامس: الإيمان بالكتب:

وفيه: بيان الإيمان بالكتب، وما يخالف الإيمان بالكتب، وثمرات الإيمان بالكتب، وتفصيل الإيمان بالقرآن، والرد على المخالفين في هذا الباب.



#### الموضوع السادس: الإيمان بالرسل:

وفيه: بيان الإيمان بالرسل، وما يخالف الإيمان بالرسل، وثمرات الإيمان بالرسل، وتفصيل الإيمان بنبينا محمد ، والرد على المخالفين في هذا الباب.



### الموضوع السابع: الإيمان باليوم الآخر:

وفيه: بيان الإيمان باليوم الآخر، والإيمان بأشراط الساعة، والبرزخ، والبعث، والحشر، والعرض، والميزان، والحوض، والمرور على الصراط، والشفاعة، والجنة، والنار، وما يخالف الإيمان باليوم الآخر، والرد على المخالفين في هذا الباب.

المرادبه أسماؤه حكمه (إجمالًا وتفصيلًا) أدلته الإيمان بالبرزخ ومنازله وأدلته (فتنة القبر ونعيم القبر وعذابه) الإيمان بالروح وأدلة ذلك النفخ في الصور وأدلته البعث وأدلته والردعلى المخالفين فيه الحشر وأدلته الحوض وأدلته والرد على من أنكره العرض والصحف والحساب وأدلتها الميزان وأدلته والرد على من أنكره المرور على الصراط وأحوال الناس في الجنة وأدلتها وما يتعلق بها من أحكام النار وأدلتها وما يتعلق بها من أحكام رؤبة الله وما يتعلق بها من أحكام الشفاعة وأنواعها وأدلتها والردعلي المخالفين فها ثمرات الإيمان باليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر

#### الموضوع الثامن: الإيمان بالقدر:

وفيه: بيان الإيمان بالقدر خيره وشره، وبيان مراتب القدر، وما يخالف الإيمان بالقدر، وثمرات الإيمان بالقدر، والاحتجاج بالقدر على المصائب أو المعائب، والرد على المخالفين في



#### الموضوع التاسع: ملحقات الاعتقاد:

وفيه: بيان ما يلحق بالاعتقاد مما لا يندرج تحت الموضوعات السابقة، مثل: مسائل الصحابة ومراتهم، وحكم سبّهم، وآل البيت وحقوقهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإمامة العظمى وشروطها وحقوقها وواجباتها، وكرامات الأولياء والفرق بينها وبين الدجل والشعوذة، والإيمان بالجن، والحث على الجماعة وعدم الفرقة، وذكر أخلاق أهل السنة والجماعة.



## فکر ثم قیم:

تأمل الموضوعات الملحقة بالعقيدة، ثم من خلال العصف الذهني الفردي، والجماعي مع زملائك؛ قم بتوضيح أوجه إلحاق كلِّ منها بعلم العقيدة، ثم قيم ما توصلت إليه من خلال مطالعة كلام أهل العلم في ذلك.

## الموضوع العاشر: الفرَق:

وفيه: بيان معنى الافتراق، وأنواعه، وأحكامه، ومعرفة حديث الافتراق رواية ودراية، والفرقة الناجية وصفاتها، ومنهج أهل السنة في التعامل مع المخالفين، ودراسة لأبرز الفرق المنتسبة للإسلام، مع تقويمها في ضوء الكتاب والسنة، مثل: الخوارج، والرافضة، والباطنية، والصوفية، والمعتزلة، والأشاعرة، والماتريدية، والمرجئة، والجهمية، وكذلك الفرق المعاصرة المنتسبة للإسلام.



### الموضوع الحادي عشر: الأديان:

وفيه: بيان معنى الأديان والملل والنحل، وأنواعها، وأحكامها، ودراسة لأبرز الديانات، مع بيان وجه الضلال فيها، مثل: اليهودية وأقسامها وأهم عقائدها، والنصرانية وأقسامها وأهم عقائدها، والمجوسية وأهم عقائدها، والمجوسية وأهم عقائدها، وكذلك الديانات المعاصرة.

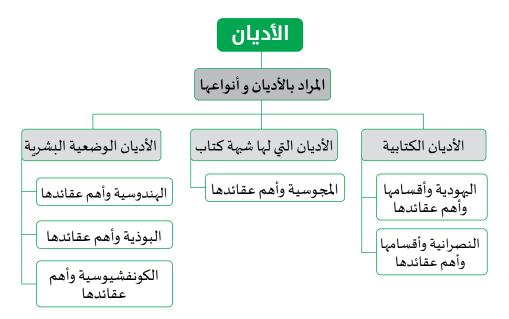

#### الموضوع الثاني عشر: المذاهب المعاصرة:

وفيه: بيان المراد بالمذاهب المعاصرة، وأنواعها وأحكامها، ودراسة لأبرز المذاهب المعاصرة، مع بيان وجه انحرافها وتقويمها، وبيان المذاهب المعاصرة المتعلقة بالفرق المنتسبة للإسلام، مثل: البريلوية، والمديوبندية، وبيان المذاهب المعاصرة المتعلقة بالديانات والملل خارج دائرة الإسلام، مثل: الصهيونية، والماسونية، والمتنصير، والمذاهب والتيارات الفكرية المعاصرة مثل: التغريب، وكذلك وسائل هذه التيارات مثل: الغزو الفكري.

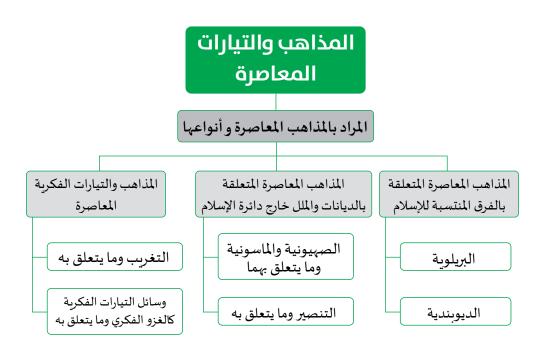

# ابحث ثم صنف:

ابحث عن الطو ائف الآتية ثم صنف كلًّا منها بين الفرق والأديان.

| تصنيفها | الطائفة            | م |
|---------|--------------------|---|
|         | الدروز             | ١ |
|         | الصابئة المندائيون | ۲ |
|         | الطاوية            | ٣ |
|         | القاديانية         | ٤ |
|         | البهرة             | ٥ |
|         | النصيرية           | ٦ |
|         | السيخية            | ٧ |
|         | الهائية            | ٨ |

## تشاور ثم اقترح:

تشاور مع زملائك في اقتراح بعض الكتب التي تناسبكم في دراسة الموضوعات الآتية، ثم اعرض تلك الاقتراحات على أستاذ المادة؛ لتقييمها والزيادة علها.

| كتب مناسبة لدراسته | الموضوع                      |
|--------------------|------------------------------|
|                    | إثبات النبوة                 |
|                    | أحداث اليوم الآخر            |
|                    | عقيدة أهل السنة في القدر     |
|                    | عقيدة أهل السنة في آل البيت  |
|                    | عقيدة أهل السنة في الصحابة   |
|                    | أصول الفرق الإسلامية         |
|                    | مقارنة الأديان               |
|                    | نقد المذاهب الفكرية المعاصرة |

## راجع ثم ابتكر:

تعاون مع زملائك في مراجعة موضوعات العقيدة ثم ابتكر تصميمًا لخريطة ذهنية تضم أصول تلك الموضوعات.





# س (۱): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | 🕠 دراسة ثمرات أركان الإيمان تتبع علم الرقائق.             |
|---|---|-----------------------------------------------------------|
| ( | ) | γ ندرس أخلاق أهل السنة في أبواب الفرق الإسلامية.          |
| ( | ) | 🖝 الكونفشيوسية من الديانات الوضعية.                       |
| ( | ) | ع الصهيونية إحدى الفرق الهودية.                           |
| ( | ) | <ul> <li>البريلوية مذهب معاصر ينتسب للإسلام.</li> </ul>   |
|   |   | س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:                  |
|   |   | <ul> <li>تتعلق دراسة أنواع الوحي بموضوعات:</li> </ul>     |
|   |   | (الإيمان بالله – الإيمان بالكتب- الإيمان بالرسل)          |
|   |   | γ يدرس موضوع الشفاعة وأدلتها في باب الإيمان:              |
|   |   | (بالكتب- بالرسل- باليوم الآخر)                            |
|   |   | 🔫 تتضمن ملحقات الاعتقاد:                                  |
|   |   | ·<br>(حقوق آل البيت- آداب الخلاف- الشمائل النبوية)        |
|   |   | ع تلحق دراسة الباطنية بـ:                                 |
|   |   | °<br>(الأديان الوضعية— الفرق الإسلامية— التيارات الفكرية) |
|   |   | من الأديان التي لها شهة كتاب:                             |
|   |   | (الهندوسية- المجوسية- البوذية)                            |

# س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- صمِّمْ خريطة ذهنية مبتكرة لموضوعات اليوم الآخر.
  - بم تفسر: إلحاق الإيمان بالجن بأمور الاعتقاد؟
    - فرِّقْ بين التنصير والغزو الفكري.



#### مقدمة الدرس:

علم العقيدة من أهم علوم الدين؛ لتعلقه بأشرف معلوم وهو الله تعالى، ولأن صحة الاعتقاد هي أساس الدين، وسبب الفلاح في الدنيا والآخرة.

ومن خلال هذا الدرس أخي الطالب؛ تبرهن على تلك المكانة والفضل، وتتعرف ما يجب تعلمه في العقيدة، سواء على المستوى العيني أم الكفائي.

### أهداف الدرس:

# يُتوقّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- تعظم مكانة علم العقيدة.
- تحرص على تعلم علم العقيدة.
- ستدل على فضائل علم العقيدة.
- تميز بين الاعتقاد الإجمالي والتفصيلي.
- ه توضح ما يجب اعتقاده عينيًّا وكفائيًّا.
- ح تربط بين الواجب العيني والاعتقاد الإجمالي.
- 💎 تربط بين الواجب الكفائي والاعتقاد التفصيلي.



## أولًا: مكانة علم العقيدة:

تظهر أهمية وفضل علم العقيدة من خلال أهمية العقيدة نفسها، ويدل على ذلك أمور كثيرة، منها ما يلى:

عقيدة التوحيد هي أصل الدين.

وأساس دعوة المرسلين، قال تعالى: ﴿وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلآ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّلَّا اللَّا اللَّ

عقيدة التوحيد هي الغاية التي خلق لأجلها الخلق. يقول تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقَتُ اللَّهِ مَا أَلَّا لِيَعَبُّدُونِ ﴾ [الذاربات: ٥٦].

الإيمان شرط لصحة الأعمال وقبولها.

قال تعالى: ﴿ بَكِنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ: أَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُوْنَ ﴾ [البقرة: ١١٢].

وفساد الإيمان سبب لردها في الدنيا، وحبوطها في الآخرة، قال تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ صَاعِدُ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرِسُولِهِ ﴾ [التوبة: من الآية ٤٥].

وقال: ﴿ وَقَلِمْنَاۤ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَكُ هَبَآءَ مَّنتُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٣].

الإيمان سبب لسعادة الدنيا والآخرة.

قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَيْ بَأَةً وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَحْزَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [النعل: ٩٧].

كما أن الإعراض عنها سبب للشقاء في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكِّرِى فَإِنَّ لَهُ، مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٤].

ه الإيمان عصمة للدم والمال.

وفساد الإيمان يوجب إهدارهما. فقد قال النبي ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» متفق عليه (۱).

<sup>(</sup>١) البخاري برقم (٢٥) واللفظ له، ومسلم برقم (٣٦).

## الإيمان شرط لحصول النصروالتمكين.

للأمة الإسلامية، وتحقيق الأمن للمجتمع، قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ النَّيْنَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكُواْ اللّمة الإسلامية، وتحقيق الأمن للمجتمع، قال تعالى: ﴿ وَعَدَ اللّهُ النَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكُواْ الصَّالِحَتِ لِيَسْتَخْلِفَ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ النَّيْكِ الصَّالَةِ عَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وقال تعالى: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَرْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَيْكِ كَامُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهَ تَدُونَ ﴾ [الانعام: ١٨].

العقيدة الصحيحة تُخَلِّص العقل من الشهات.

والخرافات السقيمة، قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُم نُورًا مُبْيانًا ﴾ [النساء: ١٧٤].

فالوحي يشتمل على أقوى البراهين التي تمنح العقل القناعة التامة، والاطراد العقلي السالم من التناقض والخلل. قال تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَّ وَلَوَّكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ السالم من التناقض والخلل. قال تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَّ وَلَوَّكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ السالم من التناقض والخلل. قال تعالى: ﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَّءَانَّ وَلَوّ كَانَ مِنْ عِندِ عَيْراً لللهِ المناء: ٨٢].

### عبر واستدل:

كما أن للعقيدة الصحيحة أثرًا على العقل؛ فإن لها تأثيرًا كبيرًا على صفاء القلب وطمأنينة النفس، فعبّرْ عن ذلك، مع بيان بعض أدلته.

## استنبط ثم عبر:

استنبط الآثار السيئة للجهل بالعقيدة، والبعد عن العقيدة الصحيحة، ثم عبر عن ذلك في مقال تتناول فيه تلك الآثار على كلّ مما يأتى:

- حياة الإنسان الدنيوية.
  - عقل وقلب الإنسان.
    - المجتمع الإنساني.
      - ٤ الجزاء في الآخرة.

### ثانيًا: فضل تعلم علم العقيدة:

# تعلم العقيدة هو أول الواجبات:

التي يجب معرفتها، والعلم بها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ...» الحديث متفق عليه (۱).

وفي رواية للبخاري: «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى» (٢). وفي رواية لمسلم: «فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَة أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنِّى رَسُولُ اللهِ» (٣).

## 💎 بيان العقيدة هو آخر الواجبات:

قال ابن أبي العز الحنفي: «اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل... ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلَّف: شهادة أن لا إله إلا الله،... بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد: الشهادتان.

فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا،...وهو أول واجب وآخر واجب»(٥).

### ثالثًا: حكم تعلم علم العقيدة:

علم العقيدة كسائر علوم الشريعة؛ منه فرض العين، ومنه فرض الكفاية:

و «قد أجمع العلماء على أن من العلم ما هو فرض مُتعيَّن على كل امرئ في خاصة نفسه، ومنه ما هو فرض على الكفاية؛ إذا قام به قائم سقط فرضه عن أهل ذلك الموضع»(١).

- (۱) البخاري برقم (۱٤٥٨)، ومسلم برقم (۳۱).
  - (٢) أخرجها البخاري برقم (٧٣٧٢).
    - (٣) أخرجها مسلم برقم (٢٩).
    - (٤) أخرجه مسلم برقم (٩١٦).
- (٥) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز ١/ ٢١.
- (٦) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر ١/ ٥٦.

وبرتبط هذا أيضًا بما يجب اعتقاده إجمالًا أو تفصيلًا.

### الاعتقاد الإجمالي والتفصيلي:

وأما «الذي يجب على المكلُّف اعتقاده؛ فهذا فيه إجمال وتفصيل:

## ١ الإجمالي:

فإنه يجب على المكلُّف أن يؤمن بالله ورسوله، وبقر بجميع ما جاء به الرسول علي من أمر الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر ، وما أمر به الرسول ﷺ ونهي، بحيث يقر بجميع ما أخبر به، وما أمر به، فلا بد من تصديقه فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر.

## ٧ التفصيلي:

فعلى كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده؛ من أن الرسول ﷺ أخبر به وأمر به، وأما ما أخبر به الرسول ﷺ ولم يبلغه أنه أخبر به؛ ولم يمكنه العلم بذلك؛ فهو لا يُعاقب على ترك الإقرار به مفصلًا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام، ثم إن قال خلاف ذلك متأوِّلًا؛ كان مخطئًا يغفر له خطؤه إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان.

ولهذا يجب على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على آحاد العامة، وبجب على من نشأ بدار علم وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل»(١).

## الاعتقاد العيني والكفائي:

ومما سبق، فإن علم العقيدة على نوعين:





وهو ما يحقق أصول أركان الإيمان الستة على وجه الإجمال والتفصيل كما سبق؛ من الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره، وهو ما يُسأل عنه الإنسان في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟

وهذه هي الأصول الثلاثة التي عليها مدار الدين، وذلك أن «الإيمان بوجوب الواجبات



<sup>(</sup>۱) محموع الفتاوي، لابن تيمية ٣/ ٣٢٧.

الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرَّمات الظاهرة المتواترة؛ هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين»(۱).

وهذا هو ما يسميه بعض العلماء (الإيمان الإجمالي)، أو (الإيمان المجمل).

#### 💎 فرض كفاية:



والمراد بفرض الكفاية: هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

والمراد بفرض الكفاية في تعلم علم العقيدة هو ما زاد على فرض العين السابق من المسائل، والاستدلال لها، ورد الشهات عنها.

وهذا ما يسميه بعض العلماء (الإيمان التفصيلي).

«ولا ربب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول على إيمانًا عامًا مجملًا.

ولا ربب أن معرفة ما جاء به الرسول ﷺ على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر، والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم.

وأما ما يجب على أعيانهم؛ فهذا يتنوع بتنوع قدرهم، وحاجتهم ومعرفتهم، وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك.

وبجب على من سمع النصوص، وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها، وبجب على المفتى والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك»(١).

#### راجع ولخص:

لخص أوجه الارتباط بين الاعتقاد العيني والكفائي وما يجب اعتقاده إجمالًا وتفصيلًا.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۱۲/ ٤٩٦.

شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفى ١/ ٨.

# صنف ثم مثِّل:

صنف المسائل الآتية بحسب الاعتقاد العيني والكفائي مع التعليل، ثم زد أمثلة لكلِّ منهما:

| التعليل | عيني أم كفائي | المسائل                      | م  |
|---------|---------------|------------------------------|----|
|         |               | أدلة الإيمان بالقدر.         | ١  |
|         |               | التشريع حق لله تعالى.        | ۲  |
|         |               | حكم الطواف بالقبور.          | ٣  |
|         |               | الحلف بغير الله تعالى.       | ٤  |
|         |               | حملة العرش من الملائكة.      | ٥  |
|         |               | أنزل الله كتبًا على أنبيائه. | ٦  |
|         |               |                              | ٧  |
|         |               |                              | ٨  |
|         |               |                              | ٩  |
|         |               |                              | ١. |





# س (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ: $^{ullet}$

| ( | ) | دراسة العقيدة تضبط مشاعر المسلم وتفكيره.         | 1  |
|---|---|--------------------------------------------------|----|
| ( | ) | الإيمان شعور وجداني بين العبد وربه.              | T  |
| ( | ) | هناك تلازم بين الواجب العيني والاعتقاد الإجمالي. | \$ |
| ( | ) | يتضمن الإيمان المجمل معرفة صفة الجنة والنار.     | ٤  |
| ( | ) | يجب عينًا الإيمان بجميع الفرائض الشرعية.         | 0  |

# س (٢): اكتب دليلًا على كلِّ مما يأتي:

- العقيدة هي أساس دعوة الأنبياء.
- الإعراض عن العقيدة سبب للشقاء.
- العقيدة الصحيحة تحقق الأمن للمجتمع.
  - فساد العقيدة سبب لحبوط الأعمال.

# س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- وضح كيف أن العقيدة هي أول الواجبات وآخرها.
- لخص ما يجب على كل مسلم تعلمه من العقيدة.
- علل اختلاف درجات الواجب الكفائي في تعلم العقيدة.





#### مقدمة الدرس:

لا ينبغي أن يكون علم العقيدة علمًا نظريًا جافًا لا روح فيه، بل هو علم يوقد روح الإيمان في سائر أفعال المكلفين وأخلاقهم، وأن يكون واقعًا عمليًا في حياة المؤمن اليومية؛ من استحقاق إفراد الله بأفعاله وآثار ذلك، واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، وآثار ذلك، واستحضار آثار أسمائه وصفاته.

وكذلك سائر ما يتعلق بباقي أركان الإيمان؛ من: الملائكة، والكتب، والرسل، واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتزكية المؤمن لنفسه، وحسن خُلُقه وتعامله مع الخَلْق.

ولذلك خصصنا هذا الدرس لعرض أهم ثمرات تعلم العقيدة وموضوعاتها المختلفة.

## أهداف الدرس:

# يُتوقَّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- نوضح الثمرات الإجمالية لتعلم علم العقيدة.
- ۲ تميز بين الثمرات العلمية والعملية لتعلم الاعتقاد.
  - تمثل لثمرات تعلم موضوعات العقيدة تفصيلًا.
- عُ تُقيِّمْ تحصيلك لثمرات تعلم موضوعات العقيدة.
  - ه تحرص على تحقيق ثمرات تعلم العقيدة.

#### عناصر الدرس

الثمرات التفصيلية لتعلم موضوعات العقيدة الثمرات الإجمالية لتعلم علم العقيدة

# أولًا: الثمرات الإجمالية لتعلم علم العقيدة:

وذلك أنَّ تَعلُّم عِلم العقيدة يُثمر عدة أمور، منها:

## (١) الثمرة العملية الحاصلة للعبد في الحياة الدنيا:

وذلك بحصول الحياة الطيبة في سائر المجالات، قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوَ النحل: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوَ النحل: ٩٧].

وكذلك حصول العبد بتعلمه للعقيدة الصحيحة على الزاد الذي يتقوَّى به على طاعة الله، وبثبته في جانب حسن التعبُّد والاجتهاد في طاعة الله.

## الثمرة العلمية الحاصلة للعبد في الحياة الدنيا:

وذلك أنه كلما ازداد المؤمن معرفة بالتوحيد والإيمان؛ ازداد ترقيًا في مدارج اليقين والعبودية لرب العالمين، كما جاء في الحديث: أن النبي شُئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «إيمانٌ لا شكَّ فيه...» الحديث(١).

وكذلك تزداد قدرة المسلم العلمية على تمييز الحق والصواب من بين ركام الضلالات، ويزداد قدرة على كشف مناهج الضلال والانحراف، وتزول عنه كثير من المعارضات المفتعلة بين النقل والعقل.

## 😙 الثمرة الحاصلة للعبد في الآخرة:

وذلك بحصوله على الدرجات العلا في الجنة، وامتناعه من الخلود في النار.

#### ٤ الثمرة الحاصلة لعلم الاعتقاد:

- وذلك بحفظ أصول هذا العلم، وتعليم الجاهلين به، وتحقيق مسائله، والاستدلال للها بأنواع الأدلة، ورد الشهات عنها.
- والقيام بواجب أهل العلم تجاه النصوص الشرعية؛ من نفي تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

وتحقيق القول فيما يستجد من صور معاصرة في هذا العلم، وتنزيل الأحكام الشرعية على الطوائف المعاصرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٥٤٠١)، والنسائي برقم (٤٩٨٦)، وصححه الألباني.

### فکر وعبر:

تكون مسؤولية حفظ العلم الصحيح ونشره على عاتق العلماء وغيرهم من المتعلمين، ويأتي علم العقيدة في الصدارة من ذلك لأن به قوام الدين.

فما خطتك المستقبلية للقيام بدورك في حفظ علم العقيدة؟

## ثانيًا: الثمرات التفصيلية لتعلم موضوعات العقيدة:

بالنظر إلى موضوعات علم العقيدة فإنه يمكن ذكر نماذج من الثمرات العملية لعلم العقيدة، وبيانها كما يلى:

## الموضوع الأول: المدخل إلى علم العقيدة:

وفيه يستحضر المؤمن عظيم نعمة الله عليه؛ بسلوك طريق أهل السنة الذين كانوا فيه على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ويحرص على الاتصاف بخصائص أهل السنة التي تميزوا بها.

ويتذكر عظيم جهد أهل العلم في حفظ علم العقيدة تعليمًا وتأليفًا.

ويطمئن لصحة طريقه بدراسة مصادر التلقي وطرق الاستدلال الصحيحة التي بنى عقيدته عليها، في حين انحرف كثيرون في مصادر التلقي، أو طرق الاستدلال المبتدعة.

## الموضوع الثاني: الإيمان:

وفيه يستحضر أركان الإيمان التي لا يصح إيمان عبد إلَّا بها، ويجتهد في الترقي إلى أعلى مراتب الدين، وبراقب إيمانه زبادة فيزداد، أو نقصًا فيتوب وبرجع.

ويتعرف على أوثق عرى الإيمان؛ من الحب في الله والبغض في الله، ويحقق ذلك واقعًا في حياته، ويجتهد في جمع كلمة المسلمين ووحدة صفّهم، والحذر مما يُسبّب تفرُّقهم واختلافهم. ويجتهد في تحرّي الأسماء التي شرعها الله، ويضعها في مواضعها، ويتذكّر ما أعدَّه الله لأصحابها في الدنيا والآخرة، وبحذر مما يخدش إيمانه من نواقص الإيمان ونواقضه.

## الموضوع الثالث: الإيمان بالله:

وهذا الباب هو لبُّ الإيمان، وأساس الاعتقاد، وجميع مسائل الاعتقاد راجعة إليه.

ففيه يتعرَّف المؤمن على ربه الذي رباه بنعمه، وخالقه وسيده، وينظر في حال من تكبر وأنكر وجود خالقه ورازقه ومُحييه ومُميته.

ويتعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلا؛ فيستحضر أن الله معه، وقريب منه، ويحبه؛ فيطمئن قلبه، ويعلم أن ربه هو الحي القيوم، العظيم الجليل، الجبار القهار؛ فيتوكل عليه، ويفوض أمره إليه، ويأوي إلى ركن شديد.

ويتذكر أن ربه سميع بصير خبير؛ فيحذر من معاصي الخلوات، ويتذكر أن ربه غفور رحيم تواب، يفرح بتوبة عبده؛ فيلين قلبه، وتفيض عينه ذلة وانكسارًا بين يديه، ويعلم أن ربه شديد العذاب لمن خالف أمره، وهو المنتقم ذو البطش الشديد؛ فيتوقى مخالفة أمره. هذا الرب الذي تعرَّف عليه بأسمائه وصفاته؛ هو الأحد الذي لا يستحق أن يُعبَد إلا هو، ولا يُشكر إلا هو؛ فيحذر من الزلل في هذا الباب، وينظر فيمن حوله ممن قصر في عبادته، أو صرف شيئًا منها لغير ربه الذي لا يستحق العبادة إلا هو.

## اقرأ ثم عبر:

كمثال على ثمرات الأسماء الحسنى؛ طالع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، للإمام ابن القيم ١/ ٣٦-٥٢، ثم قيِّد خمسة فو ائد مما استفدت منه.

## الموضوع الرابع: الإيمان بالملائكة:

وفيه يتعرَّف المؤمن إلى خلق من خلق الله، عباد مكرمون، لا يعصون الله، قائمون بما أمرهم الله تعالى به.

فيجتهد على التخلُّق بما يمكن من أخلاقهم، والتحلِّي بجميل صفاتهم، وإكرام مصاحبة الكرام الكاتبين بالأعمال الصالحة، والاستعداد لجواب الملكين في القبر.

#### الموضوع الخامس: الإيمان بالكتب:

وفيه يتذكر المؤمن عظيم نعمة الله عليه؛ بإنزال الكتب لهتدي بها إلى الصراط المستقيم، وتزداد هذه النعمة: بإنزال القرآن الذي تكلَّم الله به لهذه الأمة تبيانًا لكل شيء، ونورًا وروحًا، وهداية من الظلمات إلى النور.

### الموضوع السادس: الإيمان بالرسل:

وفيه يتعرف المؤمن على أنبياء الله الذين بلغوا رسالات الله، وكانوا هُداة لأقوامهم مبشرين ومنذرين، وجاهدوا في الله حق جهاده، وقاموا بما أمرهم الله به من تبليغ الدين، والدعوة إلى عبادة الله وتوحيده.

واستشعار نعمة الله علينا؛ بأن أرسل لنا ولكافة الناس خاتم النبيين، وأفضلهم، رحيمًا بأُمَّته، وشفيعًا لهم.

## الموضوع السابع: الإيمان باليوم الآخر:

وفيه يتعرف المؤمن على دار البقاء والدوام، من حين مفارقة روح الإنسان لجسده، إلى استقراره في الجنة أو النار.

فيتعرف على فتنة القبر وأسئلته الثلاثة، ويجتهد في تحصيل أجوبتها؛ ليبقى في النعيم إلى بعث الناس، وبتعرف على أشراط الساعة، والقيامة الكبرى، وبعث الناس لرب العالمين.

فيجتهد المؤمن فيما يخفف عنه طول الوقوف لفصل القضاء، ويقيه من شمس ذلك اليوم، ويجتهد في تحصيل شفاعة الشافعين له؛ بتكميل مراتب الإيمان، ويستحضر ذلك الموقف الذي يناجيه ربه فيه؛ فيذكِّره بما حصل منه في الدنيا، وستره له؛ فينكسر قلبه، وتفيض عينه.

ويتذكر عدل الله وفضله عليه بإقامة الموازين بين الحسنات والسيئات، ويجهد في تكميل متابعته للنبي ريم الشرب من حوضه الشريف شربة لا يظمأ بعدها أبدًا.

ويعلم أن سرعة مروره على الصراط هي بقدر قوة إيمانه وزيادته، وإن كان مُستجِقًا لدخول النار فيدخلها بقدر ما لديه من الذنوب، وأنه لا يدخل أحدٌ الجنة إلا إذا طابت نفسه، ولم يبق بينه وبين إخوانه شيء من المظالم.

فإذا دخل الجنة بفضل الله ورحمته- جعلنا الله منهم- رأى من نعيمها ودرجاتها ما لا رأت عينه، ولا سمعت أذنه، ولا خطر على قلبه.

وأما أهل النار- أعاذنا الله منها- ففها من الدركات والسَّموم والحميم والعذاب ما لا طاقة لأحد بشيء منه.

#### الموضوع الثامن: الإيمان بالقدر:

وفيه يعلم المؤمن سعة علم الله فيما كان في الماضي، وما يكون في الحاضر، وما لم يكن في المستقبل لو كان كيف يكون، وأن كل ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ.

وأن مشيئة الله عامة لكل شيء، ولا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يشاء، وأن كل شيء مخلوق لله؛ من العباد وأعمالهم ونتاج أعمالهم؛ فيجهد المؤمن في فعل الأسباب التي تقربه إلى الخير وتيسره له وتعينه عليه- بتوفيق الله له-، ويحذر من الأسباب التي تقربه إلى الشرِّ وتُزيِّنه له وتوقعه فيه، ويحذر من تلبيس إبليس عليه بالاحتجاج بالقدر على ما يفعله من المعاصي أو ما يتركه من الواجبات.

#### راجع وقيم:

قيِّمْ مدى تحقُّق ثمرات الإيمان في وجدانك وسلوكك من خلال إكمال الجدول التالي:

| سلوك  | درجة تحقُّقها في الوجدان والسلوك |       | 7 / 1 11 7 .1 511 .1 .11                 |   |
|-------|----------------------------------|-------|------------------------------------------|---|
| ضعيفة | متوسطة                           | كبيرة | الثمرات الإيمانية والسلوكية              | م |
|       |                                  |       | مطالعة أسماء الله وصفاته.                | ١ |
|       |                                  |       | الحب في الله تعالى والبغض في الله تعالى. | ۲ |
|       |                                  |       | عبادة الله تعالى والتعلُّق به.           | ٣ |
|       |                                  |       | صفات الملائكة وعباداتهم.                 | ٤ |
|       |                                  |       | اليقين في الحساب والميزان والصراط.       | ٥ |
|       |                                  |       | الاقتداء بأعمال الأنبياء.                | ٦ |
|       |                                  |       | تقدير الله تعالى للأرزاق والآجال.        | γ |

#### الموضوع التاسع: ملحقات الاعتقاد:

وفيه يعرف المؤمن مكانة أصحاب النبي ، ومراتبهم في نصرة الدين وتبليغ الشريعة، ومكانة آل بيت النبي ، وحقوقهم.

ويدرك أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حفظ الشريعة، وحماية الأمة من فتن الشهات والشهوات.

ويتعرف على أهمية الإمامة العظمى في انتظام أمر المسلمين ووحدة كلمتهم، وما يتعلق بذلك من حقوق وواجبات.

ويتعرف أيضًا على تثبيت الله لبعض عباده؛ بما يجريه على أيديهم من الكرامات، وأعظم الكرامة هي: لزوم الاستقامة على دين الله.

ويتخلق بأخلاق أهل الإيمان، ويمتثل ذلك واقعًا عمليًّا في حياته.

## الموضوع العاشر: الفرق:

وفيه يتذكر المؤمن عظيم نعمته عليه بهدايته إلى منهج الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة ويمتثل صفاتها، ويلتزم منهج أهل السنة في تعاملهم مع الفرق المخالفة من أهل القبلة.

ويتعرف على أسباب افتراق الفرق المنتسبة للإسلام، وأصول انحرافها ليتمكن من تقويمها أو الرد عليها سواء القديمة أو المعاصرة.

## ناقش ثم قیم:

يدًعي البعض أن دراسة الفرق وبيان آرائهم المخالفة يؤدي إلى مزيد من تفرق المسلمين. ناقش ذلك مع زملائك في ضوء الثمرات العلمية والعملية لتعلم عقائد الفرق، ثم قيم هذا الرأي مع التعليل.

### الموضوع الحادي عشر: الأديان:

وفيه يتذكر المؤمن عظيم نعمة الله عليه بهدايته إلى دين الإسلام عندما انحرف عنه أكثر أهل الأرض، فلم يحفظ اليهود التوراة، ولم يحفظ النصارى الإنجيل، وانحرف عن التوحيد غيرهم من أصحاب الديانات الباطلة.

ويتعرف على أصول ضلال هذه الديانات؛ ليتمكن من الرد عليها، سواء القديمة أو المعاصرة.

### الموضوع الثاني عشر: المذاهب المعاصرة:

وفيه يتعرف المؤمن على أصول انحرافات المذاهب المعاصرة بسائر توجهاتها؛ فيتمكن من الحذر منها، وتحذير أهل الإسلام من سلوكها، وتقويم ما يمكن تقويمه منها، والرد على أصحابها، وتعزيز ثقة أهل الإسلام بما هم عليه من الهدى والنور.





# س (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | ب يتجنب المسلم دخول النار لتمسكه بالعقيدة الصحيحة.    |
|---|---|-------------------------------------------------------|
| ( | ) | 💎 يزداد دارس مدخل الاعتقاد يقينًا بصحة طرق الاستدلال. |
| ( | ) | 🖝 يجتهد المسلم في الدعوة والإصلاح اقتداء بالملائكة.   |
| ( | ) | على متعلم العقيدة تقييم تحققه بثمرات تعلمها.          |
| ( | ) | عبادات الخلوات من آثار تعلم أسماء الله وصفاته.        |
|   |   | س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:              |
|   |   | <ul> <li>من الثمرات العملية لتعلم العقيدة:</li> </ul> |
|   |   | (تمييز الحق— زيادة التقوى— الرد على الباطل)           |
|   |   | 💎 تحقيق البغض في الله من ثمرات تعلم:                  |
|   |   | (نواقض الإيمان – مدخل الاعتقاد – مباحث الإيمان)       |
|   |   | 😙 يتخلق المسلم بأخلاق المؤمنين مع تعلم:               |
|   |   | (مدخل الاعتقاد- الإيمان بالقدر- ملحقات الاعتقاد)      |
|   |   | ع نزداد ثقة بصحة دين الإسلام مع تعلم:                 |
|   |   | (أقوال الفرق— الأديان والمذاهب— ملحقات الاعتقاد)      |
|   |   | س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:                 |

- تعود ثمرات تعلم العقيدة على العقيدة نفسها. وضح ذلك.
  - لخص ثمرات تعلم موضوعات الإيمان باليوم الآخر.
    - اشرح ثمار تعلم مسائل الإيمان بالقدر.



#### مقدمة الدرس:

القرآن الكريم هو الحجة العظمى لله على عباده، والمرجع الأعلى لأهل العلم في تحصيل العلوم وتلمُّس مناهجها، لا سيما علم العقيدة الذي هو أساس الدين وأصل بناء العلوم.

ولذلك اهتم العلماء باستنباط منهج القرآن الكريم في التعريف بالعقيدة، والدعوة إلها، وذبّ الشكوك عنها، وهذا من أصول تعلُّم العقيدة وتعليمها.

ولذلك خصَّصنا له هذا الدرس الذي يفيدك أخي الطالب بمعالم منهج الدعوة إلى العقيدة؛ ليكون نبراسًا لك في جميع مسالك العلم والعمل والدعوة والبيان.

### أهداف الدرس: ۗ

## يُتوقُّع منك أخى الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- نستدل على بيان القرآن لدلائل الفطرة.
  - تبرهن على عناية القرآن بدلائل العقل.
- تمثل لردود القرآن على الضلالات العقدية.
- عَ تَذَكُر شُواهِد لَعِنَايَة القَرآن بِالتَفْكُر فِي خَلَقَ اللهُ تَعَالَى.
- ه تستخرج شواهد لمنهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة.
- تقدر أهمية تلمُّس المنهج القرآني في الدعوة إلى العقيدة.

# منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة العناية بدلائل العناية بالرد على الدعوة إلى الفطرة العقل الضلالات التفكر

يمكن إجمال منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة من خلال ما يلي:

# أولًا: عناية القرآن الكريم بدلائل الفطرة:

وذلك لأنها تلامس كل قلب سالم من عوارض الانحراف، فيأتي تقرير العقيدة من خلال الاستدلال عليها بالأدلة الفطرية التي يدركها عامة الناس بفطرتهم، وذلك مثل:

الاستدلال بأن الله هو المتفرّد بالرزق:

ومنه قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هَنَدَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِلَ لَّجُواْ فِ عُتُو وَنْفُورٍ ﴾ [الملك: ٢١].

الاستدلال بأن الله هو المتفرّد بالخلق والرزق و إنبات الأرض و إنزال المطر: كما في قوله تعالى: ﴿ أَفَرَء يَتُمُ مَّا أَمْنُونَ ﴿ هَ عَالَيْهُ وَ أَمْ نَحْنُ الْمَوْنَ ﴿ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

التذكير بنعمه تعالى على الناس:

## ثانيًا: عناية القرآن الكريم بدلائل العقل:

وذلك لسهولة أن يدركها كل عقل سالم من مزالق الانحراف، فيأتي تقرير العقيدة من خلال الاستدلال لها بالأدلة العقلية التي يتفق علها العقلاء. وذلك مثل:

الاستدلال على أن الله هو الخالق:

حيث يقول تعالى: ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى عِ آَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ كَيُوقِنُونَ ﴿ آَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ لَيُوقِنُونَ ﴿ آَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلَ

# الاستدلال على نفى الولد والشربك:

كُما في قوله تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا ۗ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُ هُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَن اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون ﴿ اللَّهُ عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَ هَدَةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُون اللَّهُ عَلَى بَعْضِ شُبْحَن اللَّهِ عَمَّا يَصِفُون ﴿ أَمِ التَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّن الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ اللهِ مَا يَضِمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ لَيْ اللهُ الله

الاستدلال على صحة القرآن الكريم:

حيث يقول تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَّ وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْفِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

## على البعث: ﴿ الاستدلال على البعث:

كما في قوله تعالى: ﴿ أَيَحْسَبُ أَلِإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى ﴿ آلَهُ يَكُ نُطْفَةً مِن مَنِيّ يُمْنَى ﴿ آلَهُ عَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَخَلَقَ فَخَلَقَ مَن مَنِيّ يُمْنَى ﴿ آلَ مُعَلِيهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلُو قَلَ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَيْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عِلَى إِلَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِنَّا اللَّهُ عَلَى إِلَّهُ إِلَّهُ أَنْ أَنْ كُلِّكُ وَاللَّهُ عَلَى إِلَّهُ عَلَى إِنَّا إِنْ إِنْ عَلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَاكُ أَنَّ عَلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَا أَنْ عَلَا أَلِكُ مِلْكُولِ اللَّهُ عَلَى إِلَّا إِلَّهُ عَلَى إِلَّا إِلَّا إِلَّهُ عَلَى إِلَّا إِلّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا عَلَا إِلَّا إِلّا إِلَّا إِلّ

## طالع ثم لخص:

لمزيد من التعمق في باب عناية القرآن بدلائل العقل؛ قم بقراءة كتاب (الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد) لمؤلفه سعود العريفي.

ثم لخص خصائص الأدلة العقلية النقلية، الواردة في الفصل الثالث من الباب الأول.

#### ابحث ثم عبر:

لإثبات البعث في القرآن الكريم مسالك كثيرة، اهتم العلماء باستخراجها وذكر شواهدها. فتعاون مع زميلك في البحث عنها، وكتابة مقال يلخص أهمها، مع ذكر شواهدها.

## ثالثًا: عناية القرآن بالرد علم الضلالات العقدية المخالفة لدين الإسلام:

من خلال الرد على الهود والنصارى والمشركين وغيرهم، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

الرد على من اتخذ شريكًا مع الله:

كما في قوله تعالى: ﴿ قُلِ ٱلْحُمَّدُ لِلّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى ۚ ءَاللّهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ أَمَّنَ خَلَق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱنزَلَ لَكُمُ مِّن ٱلسَّمَاءِمَاءَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَات بَهْجَةِ مَا اللّهَ مَّ أَمَّنَ خَلَق ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْأَرْضَ وَٱللّهُ مَّ عَاللّهُ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴾ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرارًا مَا كَانَ لَكُورُ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَ أَولَهُ مَّ عَاللّهُ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴾ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرارًا وَجَعَلَ هَارَوسِي وَجَعَلَ بَيْنِ الْبَحْرِيْنِ حَاجِزًا لَهِ لَكُ مَّ ٱللّهُ بَلُ أَحْتُرُهُمْ وَجَعَلَ خَلَالُهُ أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَيَكُمِثُ فَ ٱلللّهُ وَيَخْعَلُكُمْ خُلُفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَولِيكَ اللّهُ عَمَّا لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَّا لَللّهُ عَمَّا لَلْهُ وَيَكُمْ فَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَمَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّ

الرد على الهود والنصارى:

وذلك في عدة مواضع، منها قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ ٱبْنَتُوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَتُو هُوَ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلْ أَنتُم بَشَرُ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلْيَهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [المائدة: ١٨].

الرد على الهود:

وذَلك في عدة مواضع، منها قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَتَ ٱيَدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِا قَالُواُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَ ﴾ كَثِيرًا مِّنَهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغَيْنَا وَكُفَّراً وَٱلْقَيْنَا بَيْهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرِّبِ ٱطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفَسِدِينَ ﴾ [الماندة: ٢٤].

#### راجع واستشهد:

رد القرآن الكريم على ضلالات كثيرة، خاصة في باب الاعتقاد.

( فإليك بعضها، وعليك إتمامها، وذكر شواهد عليها:



| شواهد الرد عليها | الضلالات                               | م |
|------------------|----------------------------------------|---|
|                  | نسبة الولد لله تعالى.                  | ١ |
|                  | القول بأن الملائكة بنات الله عز وجل.   | ۲ |
|                  | القول بأن النبي ﷺ تعلم القرآن من غيره. | ٣ |
|                  |                                        | ٤ |
|                  |                                        | 0 |
|                  |                                        | ٦ |



γ تأمل شواهد الرد على تلك الضلالات، واستخرج منهج القرآن الكريم في الرد عليها.

# رابعًا: عناية القرآن بالدعوة الى التفكر.

والتأمل والنظر وذلك للوصول إلى الحق، مثل قول الله تعالى: ﴿قُلِّ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُواْ بِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرُدَىٰ ثُمَّ نَفَكَ رُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ شَدِيدِ ﴾ [سبأ: ٤٦].

وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَانَتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَيَّن يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (أ) وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾ قُل انظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَهِ وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا تُغَنِّي ٱلْأَئِثُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَا ثُوَّمِنُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾ ﴿ [یونس: ۹۹ - ۱۰۱].

وقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبل كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللَّهِ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ اللَّهِ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنَتَ مُذَكِّرٌ اللَّهُ لَسُتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر (۱۲) ﴾ [الغاشية: ١٧ - ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿ فَلْيَنظُرُ ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ عَلَى ۖ أَنَّا صَبِّينَا ٱلْمَآءَ صَبَّا (٥٠) ثُمُّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا (١٦) فَأَنبُتَنَا فيها حَبَّا اللَّهُ وَعِنْبَا وَقَضْبًا اللهُ وَزَيْتُونَا وَغَلْلَ اللَّهُ وَحَدَاَبِقَ غُلْبًا اللَّهُ وَفَكِهَةً وَأَبَّا اللَّهُ مَنْعًا لَكُمْ وَلاَنْعَنِكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْأَعْلِكُمْ اللَّهُ [عبس: ۲۶ - ۳۲].

### عبر ثم اقترح:

للتفكر أثر عظيم في زيادة الايمان واليقين، لكن نمط حياتنا المعاصرة أسهم في قلة عنايتنا به.

فعبر عن ذلك، مع اقتراح آليات تساعد على التفكر في نمط حياتنا المشتت.





# س (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | اهتم القرآن بدلائل الفطرة لاختلاف الآراء حولها. | 1   |
|---|---|-------------------------------------------------|-----|
| ( | ) | يصعب فهم الأدلة العقلية في القرآن الكريم.       | 4   |
| ( | ) | العقل يثبت نفي الصاحبة والولد عن الله تعالى.    | (T) |

- ع اهتم القرآن بتقرير العقيدة وليس الرد على المخالفين. ( )
- التفكر في خلق الله تعالى يساعد في الوصول للحق.

# س (٢): اكتب دليلًا من القرآن الكريم على كل مما يأتي:

- دعوة القرآن الكريم للتفكر.
- 💎 دليل عقلي على نفي الولد عن الله تعالى.
  - الرد على ضلالات الهود.
  - الرد على المشركين بالله تعالى.

#### س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- وضح كيف أثبت القرآن الكريم البعث، ورد على منكريه.
  - مثل لعناية القرآن الكريم بدلائل الفطرة.
- اضرب أمثلة لمجالات التفكر كما وردت في القرآن الكريم.





#### مقدمة الدرس:

يتكون الدين الإسلامي من أمرين متلازمين، وهما العقيدة والشريعة، غير أن عقيدة التوحيد لا تتغير، بينما قد تتغير فروع الشريعة مع تغير الرسل عليهم السلام.

وهذا هو محور درسنا هذا مع بيان علاقة العقيدة كعلم، مع علوم الشريعة الأخرى.

وذلك ضروري لطالب علم العقيدة؛ ليستكمل أدواته المعرفية، ويستوعب مسائل العلم، ويتمكن من البحث في مصادره الفرعية، وغير المتخصصة.

ثم إنه لا ينبُغُ طالب في علم شرعي إلا بتحصيل أسس سائر العلوم الشرعية، والعربية، وادراك العلاقات التكاملية بينها.

### أهداف الدرس: ﴿

## يُتوقُّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- تبرهن على وحدة دين جميع المرسلين.
- 💎 تمثل للأصول الاعتقادية والعملية التي اتفقت عليها الرسالات.
  - 😙 تربط بين العقيدة والشريعة.
  - ع توضح العلاقة بين علم العقيدة وبقية علوم الشريعة.
  - م تميز المباحث المشتركة بين علم العقيدة واللغة العربية.
    - حرص على التكامل العلمي في علوم الشرعية.



# أولًا: وحدة دين الرسل، وتنوع شرائعهم:

بالنظر إلى النصوص الشرعية الدالة على مضامين دعوات الأنبياء السابقين سنجد أنهم متفقون في أصول الدين، ومقاصد التشريع العامة، وأصول الأخلاق؛ فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيسىَ ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخْرَةِ، وَالْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَا ثُهُمْ شَتَى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ» (۱)، يعني عقيدتهم واحدة، وتفاصيل شرائعهم مختلفة.

«فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعملية، فالاعتقادية كا الإيمان بالله، وبرسله، وباليوم الآخر، والعملية كا الأعمال العامة المذكورة في (الأنعام) و(الأعراف) و(سورة بني إسرائيل)، كقوله تعالى: ﴿قُلُ تَعَالَوْا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ مِن الانعام: ١٥١] إلى آخر الآيات الثلاث.

وقوله: ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِّى بِٱلْقِسْطِ ۗ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ النَّينَ ﴾ [الاعراف: ٢٩].

وقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَرٌ يُنَزِّلْ بِدِ عسلُطَننَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٣].

وقوله: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُّدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ... ﴾ [الإسراء: ٢٣] إلى آخر الوصايا.

فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع كعامة ما في السور المكية؛ فإن السور المكية تضمنت: الأصول التي اتفقت عليها رسل الله؛ إذ كان الخطاب فيها يتضمن الدعوة لمن لا يقر بأصل الرسالة.

وأما السور المدنية ففها الخطاب لمن يقر بأصل الرسالة؛ كأهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وكالمؤمنين الذين آمنوا بكتب الله ورسله.

ولهذا قررفيها الشرائع التي أكمل الله بها الدين: كالقبلة، والحج، والصيام، والاعتكاف، والجهاد، وأحكام المناكح، ونحوها، وأحكام الأموال بالعدل كالبيع، والإحسان كالصدقة، والظلم كالربا، وغير ذلك مما هو من تمام الدين»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٣٤٤٣) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٥٩/١٥٩.

#### راجع واستدل:

### ثانيًا: صلة العقيدة بالشريعة:

يُقصَد بالعقيدة في هذا المبحث: ما يتعلق بالاعتقادات، ويقصد بالشريعة: ما يتعلق بالأعمال، ووجه العلاقة بينهما هي التلازم؛ فلا عقيدة بدون شريعة، ولا تصح الشريعة بدون عقيدة، فأساس العمل هو الاعتقاد، ولا ينفع اعتقاد بدون عمل.

ومما يبين التلازم بين الاعتقاد وبين العمل: أن الإيمان يتكون من اعتقاد، وقول، وعمل، فلا يصح إيمان شخص حتى يجمع هذه الأمور الثلاثة، فلا يصح إيمان من عَمِلَ بلا اعتقاد؛ كحال أهل النفاق.

وأثر العمل على الاعتقاد ظاهر؛ من حيث إن العمل الصالح يزيد من الإيمان وهو الاعتقاد، وفي مقابل ذلك؛ العمل الباطل ينقص من الإيمان وهو الاعتقاد.

وأهل السنة والجماعة قد جمعوا- فيما يصنفونه في الاعتقاد- بين العقيدة والشريعة، كما جمع بينهما شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، فبعد أن ذكر جملة من أركان الإيمان وما يتعلق بها من الاعتقادات؛ ختم ذلك بالكلام حول مسائل في الشريعة من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وأشار إلى أن أهل السنة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وبأمرون بمعالى الأخلاق وبهون عن سفسافها.

وشريعة الله صالحة ومناسبة للعمل بها في كل زمان ومكان، وأبلغ من ذلك أنها ليست صالحة فقط؛ بل مُصلِحة لكل زمان ومكان، فأي زمان أو مكان وجدت فيه شريعة الله كان معها الخير والصلاح في أمور الدنيا والآخرة.

وهذا بخلاف من يزعم من أهل الضلال أن شريعة الله لا يناسب أن يُعمَل بها في هذه الأزمان المتأخرة؛ لأنها لا تستطيع أن تواكب المستجدات المعاصرة! وهذه الدعوة كفر وضلال؛ فإن الله الذي شرعها وجعلها قائمة إلى يوم القيامة؛ عالم بما يُصلح الناس في كل زمان ومكان.

## ابحث ثم حرر:

مما يدل على صلاحية الشريعة الإسلامية لكل زمان ومكان هو ما تميزت به من الشمول لكل مجالات الأحكام، ووضع القواعد التي يبني عليها الفقهاء أحكام النوازل في كل عصر ومصر.

اكتب مقالًا عن ذلك، مع ذكر أمثلة وتطبيقات من حياتنا المعاصرة.

## استمع ثم عبر:



لمزيد من الثراء العلمي في التلازم بين العقيدة والشريعة، استمع المناطرة للشيخ صالح آل الشيخ، ثم قيّد خمس فو ائد منها.

## ثالثًا: علاقة علم العقيدة بالعلوم الأخرى:

كل العلوم بينها تداخل وترابط، وعلم الاعتقاد هو الأساس لسائر العلوم؛ وذلك أنه «من المعلوم أن العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع»(١).

وعلم العقيدة «هو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمَّى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين: (الفقه الأكبر)، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب، ولا نعيم ولا طمأنينة؛ إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها، بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه»(۱).

وقد بين البزار سبب اهتمام ابن تيمية وإكثاره من التأليف في مسائل أصول الدين فقال: «لَقَد أكثر رَضِي الله عَنهُ التصنيف في الأصول فضلًا عَن غَيره من بَقِيَّة الْعُلُوم، فَسَأَلتُه عَن سَبَب ذَلِك، والتمستُ مِنْهُ تأليف نَصِّ في الْفِقْه، يجمع اختياراته وترجيحاته؛ ليَكُون عُمْدَة في الإفتاء؛ فَقَالَ لي مَا مَعْنَاهُ:

الْفُرُوعِ أمرها قريب، وَمن قَلَّد الْمُسلم فِهَا أحد الْعلمَاء المقلدين جَازَ لَهُ الْعَمَل بقوله مَا لم يتَيَقَّن خطأه.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٤/٥٣.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز الحنفي ١/٦.

وأما الأصول فَإِنِّي رأيت أهل الْبدع والضلالات والأهواء...قد تجاذبوا فِهَا بأزِمَّة الضلال وَبَان لِي أَن كثيرًا مِنْهُم إنما قصد إبطال الشَّرِيعَة المقدسة المحمدية الظَّاهِرَة العلية على كل دين، وأن جمهورهم أوقع النَّاس فِي التشكيك فِي أصول دينهم، وَلِهَذَا قلَّ أَن سَمِعتَ أَوْ رَأَيْتَ مُعرضًا عَن الْكتاب وَالسُّنة مُقبلًا على مقالاتهم؛ إلَّا وقد تزندق أوْ صَار على غير يَقِين فِي دينه واعتقاده.

فَلَمًّا رَأَيْتُ الأمر على ذلك؛ بَان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبهم وأباطيلهم، وقطع حجتهم وأضاليلهم؛ أن يبذل جهده ليكشف رذائلهم، ويزيف دلائلهم؛ ذبًا عن الملة الحنيفية، والسُّنة الصحيحة الجلية.

فَهَذَا وَنَحْوه هُوَ الَّذِي أوجب أني صرفتُ جلَّ همِّي إلى الأصول، وألزمني أن أوردتُ مقالاتهم وأجبتُ عها بما أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية»(١).

فسائر العلوم إن لم تكن قد بُنيت على أساس صحيح من الاعتقاد؛ فإنه يدخل عليها الخلل في كثير من مباحثها؛ لأنها كالفروع لعلم التوحيد والاعتقاد:

وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغ (۱)

وبمكن بيان علاقة علم العقيدة بالعلوم الأخرى من عدة جهات:





<sup>(</sup>١) الأعلام العلية، للبزار ص٣٣.

<sup>(</sup>٢) لوامع الأنوار، للسفاريني ١/ ٥٥.



#### علاقة علم العقيدة بعلم أصول الفقه:

وبتجلى ذلك في مباحث: التلقى، والاستدلال، والأسماء والأحكام، وتنزيل النصوص العقدية على الواقع، ومن ذلك: تكفير المعيَّن وضوابطه، والتصور الصحيح للنوازل العقدية ودراستها.

## علاقة علم العقيدة بعلم التفسير:

وبتجلى ذلك في مباحث: تفسير آيات العقيدة في القرآن الكريم، واعتبار تفاسير الصحابة للنصوص الشرعية المتعلقة بأبواب الاعتقاد، ونحو ذلك.

## 🗭 علاقة علم العقيدة بعلم الحديث:

وبتجلى ذلك في مباحث: شروح أحاديث العقيدة، وحجية أخبار الآحاد في مسائل العقيدة، وعدالة الصحابة في نقل الشريعة، ونحو ذلك.

### علاقة علم العقيدة بعلوم اللغة العربية:

وبتجلى ذلك في مباحث: تفسير وفهم ألفاظ النصوص الشرعية المتعلقة بالاعتقاد، وفق أساليب العرب في كلامهم وبيانهم؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين.

## ابحث ثم استخرج:

لعلم العقيدة علاقة وثيقة بعلم الفقه، ويظهر ذلك في أبواب الردة. فطالع كتاب الردة في أحد دواوين الفقه، ثم استخرج خمسة مسائل لها تعلق بعلم العقيدة، وناقشها مع زملائك.

## الحث ثم صنف:

تتنوع صور التداخل بين علم العقيدة وغيره من العلوم إلى عدة أنواع، فابحث عنها، ثم بين معناها، ومثل لكلّ منها، في الجدول التالي:

| مثاله | معناه | نوع التداخل |
|-------|-------|-------------|
|       |       | الاستمدادي  |
|       |       | التحصيلي    |
|       |       | الموضوعي    |
|       |       | التأثيري    |





## ُس (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | <ul> <li>اتفقت الرسالات على الأصول الاعتقادية دون العملية.</li> </ul>  |
|---|---|------------------------------------------------------------------------|
| ( | ) | 💎 أجمعت الشرائع على بر الوالدين وتحريم الفواحش                         |
| ( | ) | 🖝 الأعمال الباطلة تنقص من درجة الاعتقاد والإيمان.                      |
| ( | ) | ع تطبيق الشريعة غير مناسب لبعض المجتمعات الحديثة.                      |
| ( | ) | <ul> <li>تناولت أحكام الشريعة الإسلامية جميع مجالات الحياة.</li> </ul> |
|   |   | س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:                               |
|   |   | <ul> <li>تظهر علاقة علم العقيدة بعلم أصول الفقه في مباحث:</li> </ul>   |
|   |   | (أخبار الآحاد- تكفير المعيَّن – مباحث الألفاظ)                         |
|   |   | 💎 من المباحث التي تربط علم العقيدة يعلوم الجديث:                       |

(عدالة الصحابة - الجرح والتعديل - أنوع الردة)

العقيدة في: علم التفسير بعلم العقيدة في:

(طرق نقل التفسير - تفسير آيات الصفات - عقائد المفسرين)

علم العقيدة بعلوم اللغة العربية بسبب: ٤

(صعوبة مصطلحات العقيدة- نزول القرآن بها - كتابة العقائد بها)

## س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- استدل على اتفاق الرسل في العقيدة.
- برهن على التلازم بين العقيدة والشريعة.
- علم العقيدة هو الأساس لسائر العلوم. وضح ذلك.



## مقدمة الدرس:

يعد تدوين العلوم من أهم طرق حفظها ونشرها عبر الأماكن والأزمان، وعلم العقيدة هو أهم ما يُدوَّن؛ ليحفظ على الأجيال المتعاقبة أصول دينهم، وبوثق اعتقاد أسلافهم.

وقد اجتهد العلماء في تدوين العقيدة منذ العصور الأولى وحتى الآن، وتنوعت طرقهم في ذلك عبر الأزمان، وسنتعرف في هذا الدرس على الأسباب الداعية للتدوين، وأهم الأبحاث التي رصدت حركة التدوين العقدى عبر القرون.

## أهداف الدرس: ۗ

## يُتوقُّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- ر توضح أسباب تدوين علم العقيدة.
- 💎 تستنتج فوائد تدوين علم العقيدة.
- 😙 تمثل للأبحاث التي رصدت حركة التدوين العقدي.
  - ع تستشعر أهمية دارسة تاريخ تدوين الاعتقاد.

#### عناصر الدرس

الكتب المؤلَّفة في تدوين علم العقيدة أسباب تدوين علم العقيدة

## أُولًا: أسباب تدوين علم العقيدة:

يحسن قبل ذكر الأسباب الداعية لتدوين علم العقيدة: بيان أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا بحاجة إلى تدوين العلوم في العقيدة والشريعة وغيرها؛ فقد كانوا يتلقون عن النبي على مباشرة، وكانوا على عقيدة نقية صافية؛ ببركة صحبة النبي على ولما فُطروا عليه من الفهم لنصوص الكتاب والسنة.

ومَنْ أمعن النظر في كتب الحديث النبوي، ووقف على الآثار السلفية؛ علم أنه لم يرد قط عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم؛ أنه ردَّ صفة من صفات الله عز وجل، أو تأوَّل معناها، وإنما أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل.

ولم یکن عند أحد منهم ما یستدل به علی وحدانیة الله تعالی، وعلی إثبات نبوة محمد ﷺ سوی کتاب الله وسنة رسوله ﷺ.

فما عرف أحد منهم شيئًا من الطرق الكلامية، ولا المناهج الفلسفية، ولهذا لم يكن الصحابة والتابعون بحاجة إلى تدوين علم العقيدة، وترتيب مسائله على النحو الذي نجده اليوم. ومكن بيان أبرز الأسباب والعوامل التي أدت إلى تدوين علم العقيدة، فيما يلى:



#### ١ الحاجة للتدوين بعد عصر الصحابة:

الصحابة بشكل عام لم يكونوا بحاجة لتدوين علم العقيدة؛ لأن الكتاب والسنة محفوظان في صدورهم.

فإنه لمّا لحق الرسول الله بالرفيق الأعلى- بعد أن بلّغ رسالة ربه تبارك وتعالى- ترك في هذه الأمة ما إن تمسكت به لن تضل بعده أبدًا- كتاب الله وسنة نبيّه الله وكتاب الله محفوظًا في صدور الصحابة، ومكتوبًا في الصحف، ثم جُمع في مصحف واحد في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم كان الجمع الثاني ونسخ المصاحف وتوزيعها في الأمصار في عهد عثمان رضي الله عنه. أما الحديث النبوي فلم يدون في عهد الرسول كما دُون القرآن الكريم، وإنما كان محفوظًا في الصدور، ثم نقله صحابة رسول الله الله من بعدهم من التابعين مشافهة وتلقينًا.

وعلى ذلك فقد انقضى عصر الصحابة ولم تدوَّن فيه السنة إلا قليلًا، وأول من اشتهر عنه الأمربالجمع والتدوين للسنة من التابعين: عمر بن عبد العزيز؛ إذ أرسل إلى أبي بكر بن حزم- عامله وقاضيه على المدينة- قائلًا له: «انظر ما كان من حديث رسول شفي فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء»(۱)؛ فكتب شيئًا من السنة.

وقام محمد بن شهاب الزهري بتدوين ما سمعه من أحاديث الصحابة غير مبوّب على أبواب العلم، ثم شاع التدوين في الجيل الذي يلي جيل الزهري، في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، مع ضم الأبواب بعضها إلى بعض في كتاب واحد على ما فعله الإمام مالك في (الموطأ).

ثم من بعده البخاري ومسلم في صحيحهما، وأصحاب السنن، فبعد أن كان أهل الحديث يجمعون الأحاديث المختلفة في الصحف والكراريس؛ أصبحوا يرتبون الأحاديث على الأبواب، مثل: باب الإيمان، باب العلم، باب الطهارة، باب التوحيد، باب السنة، وهكذا.

فكان هذا التبويب للأحاديث النواة الأولى في استقلال كل باب فيما بعد بالبحث والنظر والعناية وبيان الأحكام، وتعتبر أبواب الإيمان، والوحي، والسنة، والتوحيد... هي بداية نشأة علم العقيدة واستقلاله عن العلوم الأخرى المستنبطة من الكتاب والسنة.

### استخرج ثم قارن:

تعاون مع زميلك في إعداد قائمة بالمباحث العقدية التي تضمنها كتاب الإيمان في كلِّ من صحيح البخاري، وصحيح مسلم، ثم قارن بينهما.

## ظهور البدع والانحر افات:

فاحتاج التابعون لكتابة الردود عليها، فقد كان المسلمون عند وفاة الرسول على على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه، وكانوا على كلمة واحدة في أبواب العقيدة، وإنما كانوا يختلفون في فروع المسائل الفقهية، وكان اختلافهم هذا لا يورث تضليلًا أو تفسيقًا.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۱/ ۳۱.



ثم ظهرت البدع والانحرافات عن العقيدة الصحيحة التي كان علها الصحابة رضي الله عنهم بعد سنوات من خلافة على رضى الله عنه؛ حيث خرجت القدربة على يد معبد الجهي، وخرجت الخوارج والشيعة في زمن على رضي الله عنه، ثم بعد عصر الصحابة ظهرت: الجهمية، والمعتزلة، والكلابية، والأشاعرة، والماتربدية، والصوفية، والفرق الباطنية...إلخ.

فلمَّا ظهرت هذه البدع؛ وقف علماء السلف يردُّون عليها، وبُحذِّرون منها، وبوضِّحون أصول العقيدة، وبدعون للتمسك بها، فكان ذلك واحدًا من أهم العوامل التي ساعدت على تدوين علم العقيدة واستقلاله في كتب ومؤلفات خاصة.

وكان هذا أحد أسباب جمع السلف لأحاديث العقيدة، فإن «الذي أوجب لهم جمع هذه الأحاديث وتبويها؛ ما أحدثته الجهمية من التكذيب بموجها، وتعطيل صفات الرب المستلزمة لتعطيل ذاته، وتكذيب رسوله والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، وما صنفوه في ذلك من الكتب وبَوَّبوه أبوابًا مبتدعة، يردون بها ما أنزله الله على رسوله، وبخالفون بها صرائح المعقول وصحائح المنقول!

وقد أوجب الله تعالى تبليغ ما بعث به رسله، وأمر ببيان العلم، وذلك يكون بالمخاطبة تارة، وبالمكاتبة أخرى، فإذا كان المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في كتب، فإن لم يكتب العلم الذي بعث الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك، ولم يحصل تمام البيان والتبليغ، ولم يعلم كثير من الناس ما بعث الله به رسوله من العلم والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرّفين، وكان جمع ما ذكره النبي ﷺ وأخبر به عن ربّه أهم من جمع غيره»(١).

## 😙 الخشية من ضياع العلم:



وذلك بعد موت العلماء من الصحابة ومن بعدهم، فأرسل عمر بن عبد العزبز إلى أبي بكر بن حزم- عامله وقاضيه على المدينة- قائلًا له: «انظر ما كان من حديث رسول الله ﷺ فاكتبه؛ فإني خفت دروس العلم، وذهاب العلماء»<sup>(٢)</sup>؛ فكتب شيئًا من السنة، وقام محمد بن شهاب الزهري بتدوين ما سمعه من أحاديث الصحابة غير مبوَّب على أبواب العلم، ثم شاع التدوين بعد ذلك.



<sup>(</sup>١) التسعينية، لابن تيمية ٣/ ٩٣٨، الفتاوي الكبري، لابن تيمية ٦/ ٦٢٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١/ ٣١.



#### ٤ الاختلاط بثقافات الأمم الأخرى:

بسبب ترجمة كتب الفلسفة؛ مما استدعى الرد علها وبيان زيفها.

فقد كان من أسباب نشأة علم العقيدة واستقلاله عن العلوم الأخرى؛ احتكاك المسلمين بغيرهم من أصحاب الديانات والمذاهب الفلسفية، عن طريق اللقاء المباشر والجدل مع أصحابها، أو عن طريق الترجمة التي بدأت في عهد الدولة الأموية، ثم اتسعت في عهد الدولة العباسية.

وكان للخليفة المأمون أثر كبير في هذا؛ حيث فعل ما لم يفعله السابقون، وهو أنه ترجم الكتب الخاصة بالإلهيات والأخلاق وأمثال ذلك! وكان لترجمة كتب الفلسفة اليونانية والرومانية واقبال بعض المسلمين علها؛ أثر في بعض المسلمين الذين فتنوا بها، وتأثروا بها منهجًا وموضوعًا؛ حين راحوا يفسرون تعاليم الإسلام في ضوء هذه الفلسفة، وحاولوا التوفيق بينها وبين الإسلام! فهبَّ علماء العقيدة يُزيِّفون آراء الفلاسفة وتهافتهم، ويوضِّحون العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية، ومن خلال المناقشات والردود نشأت الكتابة في العقيدة الإسلامية.



فقد «كتب الخليفة إلى الإمام أحمد يسأله عن القول في القرآن- سؤال استرشاد واستفادة لا سؤال تعنت ولا امتحان ولا عناد- فكتب إليه أحمد رحمه الله رسالة حسنة، فيها آثار عن الصحابة وغيرهم، وأحاديث مرفوعة»(١).

وقال أبو عثمان الصابوني: «سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولًا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين... فاستخرت الله وأثبتُّ في هذا الجزء ما تيسَّر منها على سبيل الاختصار؛ رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار»(٢).

وقال ابن تيمية لما مُنع من الكلام في مسائل الاعتقاد: «يجيئني الرجل المسترشد المستفتى بما أنزل الله على رسوله، فيسألني مع بُعْده، وهو محترق على طلب الهدى؛ أفيسعني في ديني أن أكتمه العلم!»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٣/ ٢٥٨.



<sup>(</sup>١) البداية والنهاية، لابن كثير ١٤/ ٤٢٠.

<sup>(</sup>٢) عقيدة السلف وأصحاب الحديث، للصابوني ص ١٥٩.

## ابحث ثم أجب:

يعد شيخ الإسلام ابن تيمية أشهر الذين كتبوا في الاعتقاد بسبب سؤال أو فتوى، فاضرب أمثلة على ذلك بثلاثة من كتبه، مع بيان موضوع كل كتاب، ومناسبة تأليفه.

| مناسبة تأليفه | موضوعه | اسم الكتاب |
|---------------|--------|------------|
|               |        |            |
|               |        |            |
|               |        |            |

### راجع ثم استنبط:

من خلال أسباب تدوين العقيدة؛ استنبط الفوائد الشرعية والمنهجية من هذا التدوين.

## ثانيًا: أهم الكتب المؤلَّفة في تدوين علم العقيدة:

اعتنت عدة مصنفات بذكر مؤلفات علم العقيدة وما يلحق بذلك، وقد تعرضت هذه المؤلفات لأسباب تدوين علم العقيدة، ومراحله، وتصنيف المؤلفات في ذلك على أبواب متعددة.

## ومن أبرز الكتابات المتعلقة بتدوين علم العقيدة:



وفها ذكر مقدمة عن نشأة علم العقيدة، والكلام حول مناهج العلماء في مؤلفات علم العقيدة، ثم منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة من خلال الجوامع الحديثية، ثم منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد من خلال المصنفات المستقلة، ثم بيان منهج أهل السنة وطرائقهم في التصنيف، ثم سرد المؤلفات العقدية مع نبذة عنها.

وبعض هذه الرسائل كان حدود البحث فيها من بداية القرن الأول إلى نهاية القرن الثالث المجري، وبعضها كان حدود البحث فيها من بداية القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس.

💎 (تاريخ تدوين العقيدة السلفية) تأليف د. عبد السلام بن برجس العبد الكريم.

وقد قام المؤلف بذكر مقدمة عن نشأة تدوين علم العقيدة، ثم قام بسرد المؤلفات العقدية مع نبذة عن كل كتاب، ابتداء من سنة ١٦٧هـ، حتى سنة ٧٠٠هـ.

## اعلم ثم ابحث:

لعلك لاحظت أن هذه الكتب رصدت التدوين العقدي حتى نهاية القرن السابع، وبعض الباحثين وصل لنهاية القرن الثامن، في بحث بعنوان (منهج أهل السنة والجماعة في تدوين علم العقيدة خلال القرنين السابع والثامن الهجريين).

والآن عليك البحث عن كتب أخرى، ساهمت في كتابة تاريخ التدوين العقدي، مع بيان الفترة الزمنية التي اهتمت بها.





# س (١): ضع علامة ( √) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | 🚺 انقسم الصحابة في تأويل صفات الله تعالى أو إثباتها.                    |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------|
| ( | ) | 💎 بدأ تدوين العقيدة مع كتابة مرويات الحديث النبوي.                      |
| ( | ) | 🤫 رفض الصحابة التعامل مع المناهج الفلسفية والكلامية.                    |
| ( | ) | 🕹 تضمنت كتب الحديث أبوابًا في موضوعات علم العقيدة.                      |
| ( | ) | <ul> <li>طلب الخليفة من ابن تيمية كتابة رسالة عن خلق القرآن.</li> </ul> |
|   |   | س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:                                |
|   |   | ر أول من اشتهر بالتدوين من العلماء هو:                                  |
|   |   | (الشعبي- الزهري– مجاهد)                                                 |
|   |   | 💎 ظهرت القدرية على يد:                                                  |
|   |   | (معبد الحق – الجعدين درهم – جهون صفوان)                                 |

🕶 خرجت فرقة الخوارج في عهد:

(النبوة - عثمان رضى الله عنه - على رضى الله عنه)

كُ أكثر الخلفاء أثرًا في حركة الترجمة من الثقافات الأخرى هو:

(هارون الرشيد- المأمون- المعتصم)

مؤلف كتاب (تاريخ تدوين العقيدة السلفية) هو:

(يوسف الطريف- عبد السلام بن برجس)

## س (٣): أجب عن الأسئلة الأتية باختصار:

- وضح دور عمر بن عبد العزيز في تدوين العقيدة.
  - كيف أثر ظهور البدع في تدوين الاعتقاد؟
- نتج عن تدوين العقيدة عدة فوائد، استنتج ثلاثة منها.



## مقدمة الدرس:

نكمل في هذا الدرس رحلتنا مع تدوين علم العقيدة، حيث نتعرف بدايات التدوين، وملخصًا عن تاريخه؛ تأكيدًا لأصالة منهج أهل السنة، وارتباطهم بمنهج الصحابة وتابعهم بإحسان.

ثم نوضح أهم المعالم المنهجية في تدوين العقيدة عند السلف، ومناهج التأليف فيه، مع ذكر أمثلة من الكتب المصنفة لكل منهج.

وهذا لا تخفى أهميته عليك أخي الطالب، فأهل السنة لهم أصول منهجية تخالف أهل البدع، ولهم مصنفات عقدية متنوعة، وعلينا دراستها، والإفادة منها إيمانيًّا وعلميًّا ودعويًّا.

## أهداف الدرس: ۗ

# يُتوقّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- تبرهن على تقدم التدوين في علم العقيدة.
- تقدر فوائد معرفة بداية التدوين في العقيدة.
  - تميز منهج السلف في تدوين علم العقيدة.
    - عدد مناهج التأليف في علم العقيدة.
    - م تمثل لمناهج التأليف في علم العقيدة.
    - ٦ تقترح أفكارًا جديدة في تدوين الاعتقاد.
    - 🔻 تقدر جهود العلماء في تدوين العقيدة.



## أُولًا: تاريخ تدوين علم العقيدة:

ذكر بعض الباحثين<sup>(۱)</sup> أن أول من كتب في العقيدة هو: الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الله عنه (ت: ٢٣)؛ فقد كتب رسالة في (القدر)، وكتب أيضًا عبد الله بن عباس رضي الله عنه (ت: ٦٨) رسالة في (التوحيد)، ثم كتب أبو الأسود الدؤلي (ت: ٦٩) رسالة في (ذم القدر)، وبعد ذلك كتب عمر بن عبد العزيز (ت: ١٠١) عدة رسائل في الحث على التمسك بالسنة، والبعد عن البدعة، ثم تتابع التأليف بعد ذلك.

وأشار بعض الباحثين<sup>(۱)</sup> أن أول من كتب في العقيدة هو: حماد بن سلمة (ت: ١٦٧)؛ فقد صنف كتابًا في (الصفات)<sup>(۱)</sup>، وبعده كتب عبد الله بن فروخ الخراساني (ت: ١٧٥) كتابًا في (الرد على أهل البدع).

ولعل الأقرب أن التأليف في أبواب العقائد ابتدأ من زمن الصحابة رضي الله عنهم. فو ائد معرفة بداية التدوين في العقيدة:

فمن تلك الفو ائد (٤):

- تثبيت أهل السنة؛ بأن ما هم عليه من الاعتقاد هو امتداد لما تعلمه الصحابة رضي الله عنهم من النبي ، ثم نقله السلف الصالح بعد ذلك قرنًا بعد قرن.
- الرد على من زعم بأن عقيدة أهل السنة هي فهم خاص لأحمد بن حنبل، أو ابن تيمية، أو محمد بن عبد الوهاب.
- الرد على من زعم- من الأشاعرة والماتريدية- أن واضعي علم العقيدة هما: أبو الحسن الأشعري (ت: ٣٢٣)، وهذا يتبيَّن أنهما قد سُبقا بتآليف كثيرة كُتبت على منهج أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>١) ينظر: منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة، ص١٠٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: تاربخ تدوين العقيدة السلفية، عبد السلام العبد الكريم ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر: تاريخ تدوين العقيدة السلفية. ص١٣، علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة، محمد يسري ص٢١١.

## طالع ثم عبر:

للاستزادة عن علم العقيدة في هذا العصر المبكر؛ طالع كتاب (جهود الصحابة والتابعين في تقرير العقيدة والرد على الفرق حتى نهاية العصر الأموي) لمؤلفه عطا الله بخيت حماد المعايطة.

ثم عبر عن تقديرك لتلك الجهود، وبيان أثرها في تأسيس علم الاعتقاد.

## ثانيًا: معالم منهج السلف في تدوين علم العقيدة:

يمكن بيان أبرزتلك المعالم فيما يلى(١):



## الاحتجاج بالكتاب والسنة في جميع مسائلهم

ولذلك فهم يُحكِّمون الكتاب والسنة الصحيحة في كل مسألة من مسائل العقيدة، ولا يقابلون نصوص الكتاب والسنة بالرد أو التأويل.

فأما الاستشهاد بالقرآن الكريم فهو أمر متفق عليه بين المنتسبين إلى الإسلام، إلا أن أصحاب الاتجاه العقلي يؤولون كثيرًا من آيات الصفات عن ظاهرها، وأما أهل السنة فيحملونها على ظاهرها، ولا يؤولون شيئًا منها.

وأما الاستشهاد بالسنة فقد وقع الخلاف فيه بين أهل السنة وأصحاب الاتجاه العقلي، فأما أهل السنة فيستشهدون بما ورد عن رسول الله والله الله المحاديث الصحيحة، ولا يردون شيئًا منها أو يؤولونه.

<sup>(</sup>۱) ينظر: منهج أهل السنة في تدوين علم العقيدة: ص٧١، تدوين علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة، يوسف الطريف ص٤٤.



### الاحتجاج بأخبار الآحاد على مسائل العقيدة.

وسيأتي بيان ذلك بإذن الله في مبحث (منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة).

## العناية بذكر أقوال الصحابة في الاعتقاد.

وذلك لأنهم عاصروا التنزيل، وهم أكثر الناس فهمًا لمعاني الكتاب والسنة، وتقديم أقوالهم على أقوال من بعدهم؛ لما فُضِّلوا به من مشاهدة التنزيل، ومعاصرة الوحى الإلهي، وصفاء أذهانهم مما جَدَّ من البدع الضالة، إلى جانب ما يتمتعون به من الفهم اللغوي للنصوص الشرعية.

## ع بيان أصول الإيمان وما يتميزون به عن المخالفين في عقائدهم المختصرة:

فقد اتسمت أغلب المؤلفات المختصرة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة أنها شملت أصول الإيمان، وما يتميزون به عن الكفار وأهل البدعة.

ولذلك فإن «من شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن يذكروا ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين.

فيذكرون إثبات الصفات، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يُرى في الآخرة-خلافًا للجهمية من المعتزلة وغيرهم-.

وبذكرون أن الله خالق أفعال العباد، وأنه مربد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن- خلافًا للقدربة من المعتزلة وغيرهم-.

وبذكرون مسائل الأسماء والأحكام، والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب، ولا يخلد في النار- خلافًا للخوارج والمعتزلة-.

وبحققون القول في الإيمان، وبثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملًا- خلافًا للمرجئة-، وبذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم- خلافًا للشيعة من الرافضة وغيرهم-.

وأما الإيمان بما اتفق عليه المسلمون من توحيد الله تعالى، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر ؛ فهذا  $(1)^{(1)}$ 



<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية ص١٤.



من عادة المصنفين في الاعتقاد<sup>(۱)</sup> أن يُرتبوا مصنفاتهم على ما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سَأَلَ النبي على عن الإيمان فقال له: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِر، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(۱).

🗘 الوضوح في المعاني والسهولة في العبارات والألفاظ.

والبعد عن الألفاظ الغربية، والمصطلحات الكلامية، والتراكيب المولدة.

# ثالثًا: مناهج التأليف في علم العقيدة:

#### وينقسم إلى قسمين:

### (أ) منهج العرض، وأهم الكتب المؤلفة فيه:

ويقصد به: عرض مسائل العقيدة الصحيحة أصالة، دون التعرض للمخالفين فها أو الرد على مسائل العقيدة أهل السنة والجماعة، وقد يأتي الرد على المخالفين عرَضًا، وأحيانًا يكون هناك استدلال من النصوص الشرعية على مسائل الاعتقاد، وفي البعض الآخر تكون المتون مجردة من ذلك.

ومنهج العرض يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام:

## أُولًا: العرض الشامل لأبواب العقيدة:

ويمثل هذا المنهج مؤلفات كثيرة، منها ما يلي

- (السنة): لعبد الله بن أحمد بن حنبل ت: ٢٩٠.
- (العقيدة الطحاوية): أبو جعفر الطحاوي ت: ٣٢١.
  - (شرح السنة): أبو الحسن البرهاري ت: ٣٢٩.
  - (لمعة الاعتقاد): لابن قدامة المقدسي ت: ٦٢٠.
- (العقيدة الواسطية): لشيخ الإسلام ابن تيمية ت: ٧٢٨.

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز ص٦٨٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه بهذا اللفظ مسلم. برقم  $(\Lambda)$ .

## طالع ثم عرف:

ظهرت مناهج حديثة لعرض مسائل العقيدة، كالموسوعات والمعاجم التي تُعرِّف بالمصطلحات العقدية، مثل كتاب: معجم التوحيد، لمؤلفه إبراهيم بن سعد أبي حسين. فطالع هذا الكتاب، وعرِّف بمنهجه في عشرة أسطر.

# ثانيًا: العرض لباب معين من أبواب العقيدة:

ويمثل هذا المنهج مؤلفات كثيرة، منها ما يلي:

| موضوع الكتاب              | المؤلف                         | الكتاب                             |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| صفات الله عز وجل.         | لمحمد بن خزيمة الشافعي ت: ٣١١  | التوحيد وإثبات صفات<br>الرب عز وجل |
| اليوم الآخر.              | لابن أبي داود السجستاني ت: ٣١٦ | كتاب البعث                         |
| صفات الله عز وجل.         | لعلي بن عمر الدارقطني ت: ٣٨٥   | كتاب الصفات                        |
| مسائل الإيمان.            | لمحمد بن إسحاق بن منده ت: ٣٩٥  | كتاب الإيمان                       |
| دلائل نبوة النبي على الله | لأبي القاسم الأصبهاني ت: ٥٣٥   | كتاب دلائل النبوة                  |

## ثالثًا: العرض لمسألة معينة من مسائل العقيدة:

ويمثل هذا المنهج مؤلفات كثيرة، منها ما يلى:

| موضوع الكتاب                           | المؤلف                               | الكتاب                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| عظمة الله عز وجل.                      | لأبي الشيخ الأصهاني ت: ٣٦٩           | كتاب العظمة            |
| رؤية الله عز وجل.                      | لعلي بن عمر الدارقطني ت: ٣٨٥         | الرؤية                 |
| أوصاف الجنة الواردة في النصوص الشرعية. | لأبي نعيم الأصبهاني ت: ٤٣٠           | صفة الجنة              |
| أحكام التنجيم وما يتعلق<br>بها.        | للخطيب البغدادي ت: ٤٦٣               | القول في علم<br>النجوم |
| رؤية الله عز وجل.                      | لمحمد بن عبد الواحد الأصبهاني ت: ٥١٦ | الرؤية                 |

### رابعًا: القصائد والمنظومات العقدية:

## ويمثل هذا المنهج مؤلفات كثيرة، منها ما يلي:

- وقصيدة في السنة): لعبد الله بن سليمان السجستاني ت: ٣١٦.
- وقصيدة في معتقد أهل السنة): لأبي الخطاب الكلوذاني ت: ٥١٠.
- وقصيدة الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية): لابن قيم الجوزبة ت: ٧٥١.
  - وقصيدة النهي عن الابتداع): لمحمد بن إسماعيل الصنعاني ت: ١١٨٢.
    - (قصيدة أصل التوحيد): لأحمد بن على المشرف ت: ١٢٨٥.

## طالع ثم مثّل:

طالع كتاب المنظومات العقدية عند أهل السنة والجماعة حتى نهاية القرن الثامن الهجري، للدكتور خالد بن عبد العزيز النمر، ثم اكتب أمثلة لأنواع المنظومات كما في الجدول:

| منظومات في الرد على المخالفين | منظومات لتقرير الاعتقاد | م |
|-------------------------------|-------------------------|---|
|                               |                         | ١ |
|                               |                         | ۲ |
|                               |                         | ٣ |
|                               |                         | ٤ |
|                               |                         | ٥ |

## (ب) منهج الرد، وأهم الكتب المؤلفة فيه:

ويقصد به: الرد على المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة، سواء كان ردًّا شاملًا لمسائل العقيدة، العقيدة، أو ردًّا في مسألة معينة من مسائل العقيدة، أو ردًّا على فرقة معينة من الفرق المخالفة، أو قصيدة أو نظمًا في الرد على المخالفين.



#### ومن أمثلة منهج الرد المؤلفات التالية:

- (الرد على من يقول: القرآن مخلوق): لأبي بكر البغدادي الحنبلي ت: ٣٤٨.
  - (التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع): لمحمد الملطي الشافعي ت: ٣٧٧.
    - (الرد على الجهمية): لمحمد بن إسحاق بن منده ت: ٣٩٥.
    - (الإمامة والرد على الرافضة): لأبي نعيم الأصبهاني ت: ٤٣٠.
    - (الرد على من أنكر الحرف والصوت): لعبيد الله السجزي ت: ٤٤٤.
      - (الحوادث والبدع): لمحمد الطرطوشي المالكي ت: ٥٢٠.
- 💎 (الرسالة الواضحة): لشرف الإسلام ابن الحنبلي ت: ٥٣٦، وهي في الرد على الأشاعرة.
  - (قصيدة في مدح السلف وذم المبتدعة): لأبي طاهر السلَفِي ت: ٥٧٦.
- (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة): قام بإعدادها مجموعة بإشراف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

وغير ذلك من المصنفات الكثيرة.

## ابحث ثم مثّل:

تعددت الجهود الحديثة في دراسة الفرق والرد علها، فإليك بعضها، وعليك البحث عن مثال لكل منها:

| أمثلة عليها | جهود بحثية حديثة                                                | م |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---|
|             | دراسات تقارن بين أقوال الفرق في مسألة عقدية معينة.              | ١ |
|             | دارسات نقدية للفرق في عقائدها<br>سواء في جميع العقائد أو بعضها. | ۲ |
|             | تاريخ الفرق وتطورها وأقسامها.                                   | ٣ |
|             | رجال الفرق ودورهم فيها.                                         | ٤ |
|             | التداخل في الآراء بين الفرق.                                    | ٥ |



# س (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو ( $\times$ ) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | ✓ اتفق أهل السنة والمتكلمون على مرجعية القران في الاعتقاد.  | <b>)</b> |
|---|---|-------------------------------------------------------------|----------|
| ( | ) | اهتم أهل السنة ببيان أصول الإيمان دون ذكر مخالفيهم.         | 7        |
| ( | ) | لعلي بن عمر الدارقطني كتاب في صفات الله تعالى.              | P        |
| ( | ) | عد قصيدة الكافية الشافية أول ما نظم في العقيدة.             | ٤        |
| ( | ) | تنوعت الجهود الحديثة في الرد على أهل البدع.                 | 0        |
|   |   | (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:                      | س        |
|   |   | أول من نسبت إليه الكتابة في العقيدة هو:                     | <b>)</b> |
|   |   | (عمربن الخطاب- أبو الأسود الدؤلي- عمربن عبد العزيز)         |          |
|   |   | يستشهد أهل السنة بالأحاديث النبوية في العقيدة بشرط:         | 7        |
|   |   | (التو اتر – الشهرة- الصحة)                                  |          |
|   |   | 🗸 من المؤلفات التي شملت أبواب الاعتقاد:                     | (P)      |
|   | ( | (شرح السنة للبربهاري— الإيمان لابن منده— التوحيد لابن خزيمة |          |
|   |   | من المسائل التي اهتم الأئمة بالتصنيف فها:                   | ٤        |
|   |   | (صفات الله – رؤية الله – دلائل النبوة)                      |          |

(الرافضة - الجهمية - الأشعربة)

# س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

علل: عناية أهل السنة بأقوال الصحابة في الاعتقاد.

خصص ابن الحنبلي كتابه (الرسالة الواضحة) في الرد على:

- كيف رتب أهل السنة مسائل الاعتقاد؟
- مثِّل لكتب أهل السنة في الرد على المبتدعة.

# اً علخص الوحدة الأولى

- ◄ تطلق العقيدة على حكم الذهن الجازم، سواء كان حقًا أم باطلًا، وأما العقيدة الإسلامية في: (ما يربط المسلم قلبه عليه من أصول الإيمان وما يلحق بها).
  - تتنوع مسائل الاعتقاد بين القطعية والظنية، وبين الخبرية والطلبية.
- ◄ علم العقيدة هو: (العِلْم الذي يتناول تقرير أصول الإيمان وما يلحق بها من مسائل، وبيان منهج الاستدلال على ذلك، والرد على المخالفين فيه).
- ▼ تعددت أسماء علم العقيدة عند أهل السنة، فمنها: العقيدة، والتوحيد، والإيمان، والسنة، وأصول الدين، والشريعة، والفقه الأكبر.
- واشتهر من أسماء علم العقيدة عند المخالفين: علم الكلام، والفلسفة، والتصوف، والإلهيات، الميتافيزيقيا.
- ▼ تنوعت تقسيمات موضوعات الاعتقاد، وأشهرها: التقسيم على أركان الإيمان الستة، والتقسيم إلى: إلهيات، ونبوات، وسمعيات.
- ▼ تقسم موضوعات الاعتقاد إجمالًا إلى ثلاثة محاور، وهي: المدخل إلى علم العقيدة، وأركان الإيمان وملحقاتها، والفرق والأديان والمذاهب المعاصرة.
  - ◊ وتقسم العقيدة إلى اثني عشر موضوعًا، وهي تفصيل لموضوعات المحاور الإجمالية.
- علم العقيدة هو أهم علوم الدين قاطبة؛ لأنه يتعلق بالإيمان، وهو أصل الدين، والغاية
   من الخلق، وبه تُقبَل الأعمال، وتتحقق السعادة في الدنيا والآخرة.
  - ◄ كما يتميز علم العقيدة بأنه أول الواجبات وآخرها.
- نقسم تعلم العقيدة إلى فرض عين، وفرض كفاية، فيجب عينًا معرفة ما يحقق الإيمان
   بالله تعالى وبسائر أركان الإيمان، والإقرار بجميع ما جاء به الرسول ﷺ.
- ويجب على الكفاية كل ما زاد على فرض العين من مسائل العقيدة، والاستدلال لها، ورد الشهات عنها.
- لتعلم العقيدة ثمرات عقدية وإيمانية وسلوكية كثيرة، إلى جانب الثمرات الأخروية بالنجاة
   من الخلود في جهنم.

- ◊ لكل موضوع عقدى أثر على عقل وقلب وسلوك من يتعلمه وبعمل به.
- اعتنى القرآن الكريم بالدعوة إلى العقيدة من خلال بيان دلائل الفطرة، ودلائل العقل، والرد على الضلالات، والدعوة إلى التفكر في خلق الله تعالى.
- ◄ اتفقت رسالات الأنبياء على الأصول الاعتقادية والعملية للإسلام، واختلفت في تفاصيل التشريعات.
- يتكوَّن الإسلام من أمرين متلازمين، وهما العقيدة والشريعة، ويظهر التلازم بينهما من مباحث عقدية كثيرة مثل: حقيقة الإيمان وزيادته وثمراته، كما يظهر التلازم في مؤلفات أهل السنة في الاعتقاد.
- كل العلوم الشرعية بينها تداخل وترابط، وعلم العقيدة هو الأساس لسائر العلوم، ويتجلّى هذا التداخل في مباحث عقيدة متنوعة، تتم دراستها في أصول الفقه، والتفسير والحديث إلى جانب اللغة العربية.
- بدأ تدوين العقيدة منذ العصور الأولى، خاصة بعد عصر الصحابة، وانتشار الإسلام، وظهور البدع، واختلاط المسلمين بالثقافات الأخرى، وخشية العلماء من ضياع العلم.
- ▼ تنوعت طرق العلماء في تدوين العقيدة، وتعددت مناهجهم في تناولها، بين العرض الشامل
   لأبوابها، أو التأليف في باب واحد، أو في مسألة واحدة.
- ◄ كما كتبوا المتون، ونظموا الأشعار في مسائل العقيدة، وصنفوا في الرد على أهل البدع والأهواء.





#### مقدمة الوحدة:

الفرق المنتسبة للإسلام كثيرة جدًا، وفي هذه الوحدة نتعرف أقرب المناهج شبهًا بما كان عليه النبي رمنهج أهل السنة والمعمال والسلوك؛ وهو: (منهج أهل السنة والجماعة).

فأهل السنة والجماعة هم الفرقة التي يتحقق فها وصف النبي الله بأنها: من كان على مثل ما هو عليه وأصحابه، وذلك أنه «لما أخبر النبي أن أمّته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة»(١)، وفي حديث عنه أنه قال: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي» (١)؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب؛ هم (أهل السنة والجماعة)»(١).

ولذلك كان من المناسب التعرُّف على المراد بهم، والألقاب التي أُطلِقت عليهم، والصفات والخصائص التي تميزوا بها عن غيرهم من سائر الفرق المنتسبة للإسلام، وبهذا يُعلَم أن مقدار تحقق الشخص بوصف (أهل السنة والجماعة) هو بقدر تمسكه ومشابهته لما كان عليه النبي وأصحابه، من الاعتقادات، والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

<sup>(</sup>١) كما أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (٣٩٩٣) وصححه الألباني، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْن وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّمَا في النَّار إلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ».

<sup>(</sup>٢) أَخرِجه الترمذي برقم (٢٦٤١) بلفظَ: «تَفْتَوقُ أُمِّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي». وأخرِجه الحاكم رقم (٤٤٤) بلفظ: «تَفْتَرقُ أُمِّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» فَقِيلَ لَهُ: مَا الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي». وأخرِجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٧٨٤) بلفظ: «تَفْتَرقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً». قَالُوا: وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي». وقال الترمذي: حديث إلَّا وَاحِدَةً». قَالُوا: وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ١٥٩.

## الأهداف العامة للوحدة:

## يتوقع منك أخي الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن تستطيع:

- بيان المراد بأهل السنة والجماعة.
- 💎 تمييز أهل السنة والجماعة عن غيرهم.
  - 😙 ذكر ألقاب أهل السنة والجماعة.
    - ع بيان خصائص الدين الإسلامي.
- ه توضيح خصائص أهل السنة والجماعة.

### دروس الوحدة

خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة التعريف بأهل السنة والجماعة





## مقدمة الدرس:

يحسن بنا قبل دراسة خصائص أهل السنة، ومنهجهم في الاعتقاد؛ أن نتعرف معاني هذا اللقب الشريف، وما يحمله من دلالات شرعية، وعلمية، وكذلك سائر ألقاب أهل السنة. فهذه الألقاب كما تحمل تشريفًا ومكانةً؛ فإنها تشير إلى تبعات شرعية ومنهجية تقع على كاهل المنتمين لأهل السنة بأن يتمثلوا عقائد وأخلاق ومنهج أهل السنة والجماعة.

## أهداف الدرس:

## يُتوقُّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- توضح معنى السنة لغة واصطلاحًا.
- تبين معنى الجماعة لغة واصطلاحًا.
- 😙 تفرق بين الإطلاق العام والإطلاق الخاص لأهل السنة.
  - عن غيرهم. ٤ تميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم.
- والجماعة عن مسمى أهل السنة والجماعة
  - ح تعدد ألقاب أهل السنة والجماعة.
  - تقدر مسؤولية الانتساب لأهل السنة والجماعة.



# أولًا: تعريف السنة:

## تعريف السنة لغة:

تطلق (السُّنة) لغة على: السيرة والطريقة، حسنة كانت أو قبيحة، (١) وهي مأخوذة من السَنَن، وهي: الطربق.

وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُجَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمُ ﴾ [النساء:٢٦]، يعنى: طرائقهم الحميدة.

ومن ذلك: الحديث: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَملَ بهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وزْرُهَا، وَوزْرُمَنْ عَملَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِأَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ» <sup>(٢)</sup>.

## تعريف السنة اصطلاحًا:



وبُقصد بها هنا: الهدى الذي كان عليه الرسول الله وأصحابه، علمًا واعتقادًا، وقولًا وعملًا. وهي السنة التي يجب اتباعها، وبحمد أهلها، وبُدْم من خالفها، فإن «السنة: هي الطربقة المسلوكة، فيشمل ذلك: التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون؛ من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة، ولهذا كان السلف قديمًا لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله»(٣).

قال ابن رجب رحمه الله بعد ذكره لبعض كلام السلف في السنة: «ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة: طريقة النبي على التي كان عليها هو وأصحابه، السالمة من الشبهات والشهوات....

ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة: عبارة عما سَلِمَ من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وكذلك في مسائل القدر، وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم باسم السنة؛ لأن خطره عظيم، والمخالف فيه على شفا هلكة.

وأما السنة الكاملة فهي: الطريق السالمة من الشبهات والشهوات»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: مختار الصحاح ص١٥٥، لسان العرب ١٣/ ٢٢٥، المصباح المنير ١/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم برقم (١٠١٧).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم، لابن رجب ٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) كشف الكربة ١/ ٣١٩.

ولذلك فإن «لفظ (السنة) في كلام السلف يتناول: السنة في العبادات، وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات»(١).

«فقولهم: فلان على السنة، ومن أهل السنة، أي: هو موافق للتنزيل والأثر في الفعل والقول، ولأن السنة لا تكون مع مخالفة الله ومخالفة رسوله»(١).

### ثانيًا: تعريف الجماعة:

#### الجماعة لغة:

تطلق الجماعة لغة ويراد بها الاجتماع، وهو ضد التفرق، قال الجوهري: «جمعت الشيء المتفرق فاجتمع... وتَجَمَّعَ القومُ، أي: اجتمعوا من هاهنا وهاهنا... والجمع: مصدر قولك جمعت الشيء، وقد يكون اسمًا لجماعة الناس»(٣).

وقال ابن منظور: «جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعًا، وجمعه، وأجمعه فاجتمع... والجمع: المماعة الناس، والجمع: مصدر قولك: جمعت الشيء، والجمع: المجتمعون... والمجمع: يكون اسمًا للناس وللموضع الذي يجتمعون فيه»(٤).

#### الحماعة اصطلاحًا:

ورد لفظ الجماعة في بعض النصوص الشرعية، فمن ذلك:

وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي الله عنه أَزَادَ بُحْبُوحَة (١) الجَنَّةِ فَلْيَلْزَم الجَمَاعَة »(٧).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۲۸/ ۱۷۸.

<sup>(</sup>٢) الحجة في بيان المحجة، للأصبهاني ٢/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) الصحاح ١١٩٨/٣.

<sup>(3)</sup> لسان العرب  $\Lambda/70$ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم (٣٩٩٣) وهذا لفظه، وأبو داود في سننه برقم (٤٥٩٧) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٦) بضم الباء في الموضعين، أي: وسط الجنة وأفضلها.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي في سننه برقم (٢١٦٥) وصححه الألباني.

وبمكن القول: إن أفضل تعريف للجماعة أنها:

(ما اجتمع عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين) $^{(1)}$ .

وسبب تسميتهم «أهل الجماعة»:

«لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسمًا لنفس القوم المجتمعين»(٢).

وكذلك لأنهم يعتبرون الإجماع مصدرًا من مصادر تلقي العقيدة، «فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة» (٢).

مع الإشارة إلى أن العبرة في الجماعة بموافقة الحق دون النظر إلى القلة أو الكثرة، قال ابن مسعود رضى الله عنه: «إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وان كنت وحدك»(٤).

«وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به: لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك بالحق قليلًا، والمخالف كثيرًا؛ لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي وأصحابه رضى الله عنهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم»(٥).

وهناك تلازم بين (السنة) و (الجماعة)، وتقابل بينها وبين (البدعة) و (الفرقة)؛ فإن «البدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال: أهل السنة والجماعة، كما يقال: أهل البدعة والفرقة» (٦).

# ثالثًا: تعريف أهل السنة والجماعة باعتباره مركبًا(٧):

لقب أهل السنة والجماعة باعتباره مركبًا له إطلاقان: إطلاق عام، وإطلاق خاص، وبيان ذلك فيما يلى:

<sup>(</sup>۱) ينظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شامة ص٢٢، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٥٣/١، شرح الطحاوبة، لابن أبي العز ٢/ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ١٢١/.

<sup>(</sup>٥) الباعث على إنكار البدع والحوادث، لأبي شامة ص٢٢.

<sup>(</sup>٦) الاستقامة، لابن تيمية ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٤/ ١٥٥، منهاج السنة، لابن تيمية ٢/ ٢٢١.

# الإطلاق العام لأهل السنة والجماعة:

فيطلق لقب (أهل السنة) بالمعنى العام ويراد به ما يقابل الرفض، فيقال: فلان من أهل السنة، وفلان من الرافضة، وفلان سني، وفلان رافضي، وعلى هذا الإطلاق يشمل لقب (أهل السنة) جميع الطوائف المنتسبة للإسلام ما عدا الرافضة، فيشمل الأشاعرة، والماتريدية، والمعتزلة، ونحوهم.

وضابط ذلك: أن «لفظ (أهل السنة) يراد به من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة»(١).

ومثله لفظ (السلف) فإن الخوارج والمعتزلة والروافض لا ينتسبون للسلف، فإن «الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدعون أنهم على مذهب السلف بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف»(٢).

بل حتى المعتزلة<sup>(٦)</sup> «لهم من الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعة، وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم وإن كانوا يقررون خلافة الخلفاء الأربعة، ويعظمون من أئمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك<sup>(٤)</sup> فلهم من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه...

فالمقصود هنا: أن المشهورين من الطوائف- بين أهل السنة والجماعة- العامة بالبدعة ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة: الرافضة، حتى أن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم: من لا يكون رافضيًا، وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية، ولمعاني القرآن، وأكثر قدحًا في سلف الأمة وأئمتها، وطعنًا في جمهور الأمة من جميع الطوائف، فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة، فعُلِم أن شعار أهل البدع: هو ترك انتحال اتباع السلف»(٥).

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة ۲/۲۲۱.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٥٣/٤.

<sup>(</sup>٣) لعل الخوارج والمعتزلة ينتسبون للسنة، ولكنهم لا ينتسبون للسلف.

<sup>(</sup>٤) أي الخوارج والروافض.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٥٥/٤.

ومما ينبغي الإشارة إليه هنا: أن بعض الفرق المنتسبة للإسلام ممن وقع عندها انحراف في المعتقد تُلقب نفسها بأنها: أهل السنة والجماعة، كما يذكر ذلك كثير من متأخري الأشاعرة في مصنفاتهم(۱).

#### الإطلاق الخاص لأهل السنة والجماعة:



يطلق لقب (أهل السنة) بالمعني الخاص وبراد به: من كان على مثل ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه في أمور الاعتقاد والعمل والاستدلال، فكل من تمسك بالسنة المحضة الخالصة عن الشوب فهو من أهل السنة والجماعة بالمعنى الخاص.

فإن هذا الإطلاق «يراد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى، وبقول: إن القرآن غير مخلوق، وان الله يُرى في الآخرة، وبثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة»(١).

وهذا الإطلاق الخاص لـ (أهل السنة) هو المقصود في كتب عقائد أهل السنة، فإنهم يقصدون إلى بيان السنة المحضة، وهي: ما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه، وذلك أنه «لما أخبر النبي ﷺ أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة». (٣) وفي حديث عنه ﷺ أنه قال: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَالَى» (٤)، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم: أهل السنة والجماعة»<sup>(٥)</sup>

ولذلك فإن أهل السنة والجماعة هم «الصحابة رضي الله عنهم، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين رحمة الله عليهم، ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلًا فجيلًا إلى

<sup>(</sup>١) ينظر: زبادة الإيمان ونقصانه، للبدر ص٣٦٢، وسطية أهل السنة، محمد باكريم ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة، لابن تيمية ٢/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) كما أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (٣٩٩٣) وصححه الألباني، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا في النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي برقم (٢٦٤١) بلفظ: «تَفْتَرِقُ أُمِّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي». وأخرجه الحاكم رقم (٤٤٤) بلفظ: «تَفْتَرقُ أُمَّتي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهَا في النَّار إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» فَقِيلَ لَهُ: مَا الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَالَى». وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط برقم (٧٨٤٠) بلفظ: «تَفْتَرقُ هَذِهِ الْأُمُّةُ ثَلَاثَةً وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إلَّا وَاحِدَةً» قَالُوا: وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابي». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٣/ ١٥٩.

يومنا هذا، أو من اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم»(١).

و «أهل السنة: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله عن الرسول الله عن أصحابه رضي الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص في الكتاب ولا عن الرسول الله عنهم رضي الله عنهم أئمة، وقد أمرنا باقتداء آثارهم، واتباع سُنَّهم، وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان»(٢).

ولقب (أهل السنة والجماعة) ليس خاصًّا بمذهب معين، بل «(أهل السنة والجماعة) مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد.

فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيِّهم، ومن خالف ذلك كان مبتدعًا عند أهل السنة والجماعة... وأحمد بن حنبل، وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة، والصبر في المحنة، فليس ذلك لأنه انفرد بقول، أو ابتدع قولًا! بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله عليمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها، وكان الأئمة قبله قد ماتوا قبل المحنة...

ولكن بسبب المحنة كثر الكلام، ورفع الله قدر هذا الإمام، فصار إمامًا من أئمة السنة، وعَلَمًا من أعلامها؛ لقيامه بإعلائها وإظهارها، واطلاعه على نصوصها وآثارها، وبيانه لخفي أسرارها، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيًا»(٣).

## استنتج ثم انقد:

يدعي بعض المخالفين أن العقائد السلفية إنما هي من وضع شيخ الإسلام ابن تيمية، وبعضهم ينسبها للشيخ محمد بن عبد الوهاب.

فتأمل هذا الادعاء واستنتج آثاره على منهج أهل السنة، ثم تعاون مع زملائك في نقده.

### تنبيهٌ حول طرق نسبة الأقوال العقدية لأهل السنة:

ومن المهم التنبيه على أن نسبة قول من الأقوال إلى جميع أهل السنة لا يكون إلا بنقل عن جميعهم، ولا يكفى فيه حكاية ذلك بناء على فهم كلامهم.

<sup>(</sup>١) الفصل، لابن حزم ٢/ ٩٠.

<sup>(</sup>٢) رسالة السجزي إلى أهل زبيد ص١٤٤.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة، لابن تيمية ٢/ ٦٠١.

فإن حكاية قول على أنه هو قول جميع أهل السنة الذي لا يجوز الخروج عنه، وبُضلل المخالف فيه، يكون بأحد طربقين:

🕦 نقل إجماعهم في هذه المسألة، وهو طريق صحيح، ولكنه لا يكاد ينضبط بعد عصر الصحابة؛ لكثرة الاختلاف، وانتشار الأمة.

γ أن يكون ذلك بناء على فهم يفهمه الشخص لكلام السلف، وهذا طريق غير صحيح، فإن الفُهوم تختلف، ولا يصح إخراج أحد عن أهل السنة بناء على فهم لبعضهم.

ولذلك قال ابن تيمية إنه: «من المعلوم أن مذهب السلف:

إن كان يُعرَف بالنقل عنهم؛ فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم.

وان كان إنما يُعرَف بالاستدلال المحض، بأن يكون كل من رأى قولًا عنده هو الصواب قال: (هذا قول السلف؛ لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب)! فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف، فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه؛ حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم، بل بدعواه: أن قوله هو الحق. وأما أهل الحديث: فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام، وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب، كما سلكناه في جواب الاستفتاء، فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين:

أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم، ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة.

والثانى: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين، من طوائف الفقهاء الأربعة، ومن أهل الحديث، والتصوف، وأهل الكلام كالأشعري وغيره، فصار مذهب السلف منقولًا بإجماع الطوائف وبالتواتر، لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع»(١).

## ٣ ضابط الخروج عن مسمى أهل السنة والجماعة:

لما كانت الفرق المنتسبة للإسلام كثيرة جدًّا؛ احتجنا لمعرفة أقرب المناهج شمًّا بما كان عليه النبي رضحابته من الاعتقادات والأعمال والسلوك.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى ٤/ ١٥١.



وذلك أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة التي يتحقق فها وصف النبي رضي الله على مثل ما هو عليه وأصحابه.

و«لما أخبر النبي الله أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة (۱۱)، وفي حديث عنه الله أنه قال: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي»(۱۱)؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب: هم أهل السنة والجماعة»(۱۲).

ولذلك كان من المناسب معرفة متى يخرج الإنسان عن مسمى أهل السنة والجماعة ليحذر، وضابط ذلك هو:

(مخالفة أهل السنة في أصل كلي من أصول الاعتقاد، أو فروع كثيرة، وكانت موالاته ومعاداته على هذه المخالفة).

وهذا يُعلَم أن مقدار تحقق الشخص بوصف أهل السنة والجماعة هو بقدر تمسكه ومشاهته لما كان عليه النبي وأصحابه من الاعتقادات والأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

فإن «مما ينبغي أيضًا أن يُعرَف: أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات:

منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة.

ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة.

ومَنْ يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه.

وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة، ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولًا يفارقون به جماعة المسلمين، يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك.

<sup>(</sup>١) كما أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (٣٩٩٣) وصححه الألباني، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أُمِّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي برقم (٢٦٤١) بلفظ: «تَفْتَرِقُ أُمِّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي». وأخرجه الحاكم رقم (٤٤٤) بلفظ: «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً ،كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» فَقِيلَ لَهُ: مَا الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي». وأخرجه وَسَبْعِينَ مِلَّةً ،كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» فَقِيلَ لَهُ: مَا الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيُوْمَ وَأَصْحَابِي». وقال الترمذي: حديث حسن وَاحِدَةً» قَالُوا: وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ١٥٩.

ولهذا وقع في مثل هذا كثيرٌ من سلف الأمة وأئمتها؛ لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة، بخلاف من والى موافِقَه وعادى مخالِفَه، وفرَّق بين جماعة المسلمين، وكَفَّر وفَسَّق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه؛ فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات»(۱).

ومَنْ تأمل حال الفرق المنتسبة للإسلام وجد أن انحرافها وخروجها من السنة إلى البدعة بسبب مخالفتها في مناهج كلية أو فروع كثيرة، فإنها:

«إنما تصير فِرَقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسبها التفرق شيعًا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن الكليات تقتضي عددًا من الجزئيات غير قليل، وشاذها في الغالب أن لا يختص بمحل دون محل، ولا بباب دون باب... ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات»(٢).

وعلى ذلك فأمثلة الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة ما يلي:

## المخالفة في أصل كلى:

مثل التأويل في جميع نصوص الكتاب والسنة بلا دليل أو قرينة صحيحة، فهذا يُخرج من أهل السنة والجماعة.

## المخالفة في فروع كثيرة أو مسائل عقدية ليست كلية ولكنها كثيرة:



أما المخالفة في فروع يسيرة، أو مسائل عقدية ليست كلية، وهي قليلة أو يسيرة أو نادرة.

مثل: التأويل في نص أو نصين ونحو ذلك من نصوص صفات الله عز وجل بسبب عارض من العوارض وليس بسبب منهج كلي، فهذا لا يُخرج من أهل السنة والجماعة، وانما يعتبر بمثابة الخطأ والزلة في العلم.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام، للشاطى ص٧١٢.

#### ناقش ثم طبق:

بعد دراستك لهذه الضوابط؛ ناقش مع أستاذك وزملائك موقف الطوائف الآتية من الدخول تحت مظلة أهل السنة والجماعة، ثم لخص نتائج هذا النقاش، في هذا الجدول:

| أسباب ذلك | مدى انتسابها لأهل السنة | الطائفة    |
|-----------|-------------------------|------------|
|           |                         | الزيدية    |
|           |                         | الكلابية   |
|           |                         | الأشعرية   |
|           |                         | الماتريدية |

## رابعًا: ألقاب أهل السنة والجماعة:

## ▼ تنبیه حول إطلاق الألقاب الشرعیة:

مما ينبغي أن يُعلَم: أن الله ارتضى لنا تسمية، وقد سمانا (المسلمين)(۱)، كما قال تعالى: ﴿هُوَ سَمَّكُكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [العج: ٧٨] وهذا هو الأصل في تسمية من ينتسب للإسلام.

لكن لمَّا ظَهَر أقوام ينتسبون للإسلام ويخالفون السُنَّة النبوية، وسنة الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين؛ تَمَيَّز مَنْ كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه بأوصاف وألقاب وأسماء دلت عليها النصوص الشرعية؛ ليفارقوا الخوارج والقدرية والمرجئة والرافضة ونحوهم.

وذلك أنه «لما أخبر النبي رضي الله أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة (١)، وفي حديث عنه واحدة (١) واحد

<sup>(</sup>۱) على القول الصحيح، والقول الثاني: أن إبراهيم عليه السلام هو الذي سمَّانا. ينظر: تفسير الطبري ١٦/٦٤٦، تفسير ابن كثير ٥/٥٦.

<sup>(</sup>٢) كما أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (٣٩٩٣) وصححه الألباني، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ».

وَأَصْحَابِي» (۱)؛ صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب: هم أهل السنة والجماعة»(۲).

«وليس لأحد أن يعلق الحمد والذم، والحب والبغض، والموالاة والمعاداة، والصلاة واللعن بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك، مثل: أسماء القبائل، والمدائن، والمذاهب، والطرائق المضافة إلى الأئمة والمشايخ، ونحو ذلك مما يراد به التعريف.

فمن كان مؤمنًا وجبت موالاته من أي صنف كان، ومن كان كافرًا وجبت معاداته من أي صنف كان، ... ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أُعطي من الموالاة بحسب إيمانه، ومن البغض بحسب فجوره، ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصى»(٣).

فكل من التزم هدي النبي الله وهدي أصحابه؛ كان من (أهل السنة والجماعة)، سواء كان فردًا أو جماعة أو فرقة.

و (أهل السنة والجماعة) لهم عدة ألقاب، وكلها تدل على مضمون واحد، وهو: أنهم من كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه.

#### أشهر ألقاب أهل السنة:

(أهل السنة والجماعة):

وقد سبق التعريف بهذا اللقب.

(أهل السنة):

وذلك أن بعض أهل العلم قد يكتفون بوصف السنة؛ لأن هذا الوصف هو أعظم ما يميزهم، وباقي الأوصاف ترجع إلى هذا الوصف.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي برقم (٢٦٤١) بلفظ: «تَفْتَرِقُ أُمِّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً» قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي». وأخرجه الحاكم رقم (٤٤٤) بلفظ: «تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» فَقِيلَ لَهُ: مَا الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي». وأخرجه وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» فَقِيلَ لَهُ: مَا الْوَاحِدَةُ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ الْمُوْمَ وَأَصْحَابِي». وقال الترمذي: حديث حسن وَاحِدَةً» قَالُوا: وَمَا تِلْكَ الْفِرْقَةُ؟ قَالَ: «مَنْ كَانَ عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٨/ ٢٢٧.

#### (أهل الجماعة):

وذلك أن من أهم صفاتهم: الحث على الاجتماع على الحق، وترك التفرق والاختلاف.

#### (أهل الحديث):

وذلك لتمسكهم بحديث النبي رضي الله على العرضوا عن الحديث، وقدَّموا عقولهم أو أذواقهم عليه.

#### (أهل الأثر):

وذلك لتمسكهم بالأثر، وهو: ما أُثِر من حديث النبي الله وأصحابه، في مقابل من أعرضوا عن الأثر، وقدَّموا عقولهم أو أذواقهم عليه.

#### (السلف):

وهذا الوصف يشمل القرون الثلاثة المفضلة، وهم: الصحابة، والتابعون، وأتباع التابعين، ويشمل كذلك: من سار على نهجهم وطريقتهم ممن أتى بعدهم، وذلك في مقابل من أعرض عن طريقة الصحابة والتابعين وأتباعهم في مسائل الدين، ولذلك فإن «المراد بمذهب السلف: ما كان عليه الصحابة الكرام- رضوان الله عليهم- وأعيان التابعين لهم بإحسان، وأتباعهم، وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة، وعرف عظم شأنه في الدين، وتلقى الناس كلامهم- خلَفًا عن سلف- دون من رمي ببدعة، أو شُهِرَ بلقب غير مرضي، مثل: الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية، ونحو هؤلاء»(۱).

وقد أطلق بعض أهل العلم<sup>(۲)</sup> لفظ (الخَلَف) وقصد به المعنى اللغوي وهو من كان متبعًا لطربق السلف. أما في الاصطلاح فيُراد به كل من خالف طربقة السلف في أصول الدين<sup>(۳)</sup>.

#### (الفرقة الناجية):

وذلك لإخبار النبي ﷺ بنجاتهم دون غيرهم من فرق هذه الأمة، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاصى (٤) رضى الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «تَفْتَرَقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ

<sup>(</sup>١) لوامع الأنوار، للسفاريني ١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) كابن قدامة في كتابه (لمعة الاعتقاد).

<sup>(</sup>٣) ينظر: تيسير لمعة الاعتقاد، عبد الرحمن المحمود ص٦٣.

<sup>(</sup>٤) بإثبات الياء أفصح كما ذكره النووي في شرح مسلم ٧٣/١.

وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصِْحَانِي» (١).

#### (الطائفة المنصورة):

وقال النبي ﷺ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً بِأَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْخَالَفَهُمْ، حَتَى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ»(٣).

وفي رواية: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة» (٤).

#### • ابحث ثم أجب:

أطلق المخالفون لأهل السنة ألقابًا خاطئةً على أهل السنة، فإليك بعضها، وعليك البحث عن سبب إطلاقهم لها، ثم بيان أوجه الخطأ:

| أوجه الخطأ | سبب الإطلاق | الألقاب |
|------------|-------------|---------|
|            |             | الناصبة |
|            |             | الحشوية |
|            |             | المشبهة |
|            |             | النابتة |



<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٤١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٠٣٧٧)، والترمذي (٢١٩٢)، وابن ماجه (٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٧، ٢٩٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (٣٦٤١)، ومسلم رقم (١٠٣٧) وهذا لفظه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٢٤٧).



# س (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ: $oxed{ }$

| ( | ) | يشتمل معنى السُّنة اصطلاحًا على الدين كله.            | 1          |
|---|---|-------------------------------------------------------|------------|
| ( | ) | يعد الإمام أحمد هو واضع قواعد منهج أهل السنة.         | <b>(Y)</b> |
| ( | ) | من التزم هدي النبي ﷺ وصحبه فهو من أهل السنة.          | \$         |
| ( | ) | أهل السنة هم أهل الجماعة لاتحادهم على مخالفهم.        | ٤)         |
| ( | ) | الخلف يشمل كل من خالف طريقة السلف في العقيدة.         | 0          |
|   |   | ٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممًّا يلي:                 | س ('       |
|   |   | العلاقة بين مصطلحي (السنة) و(الجماعة) هي:             | 1          |
|   |   | (الترادف- التداخل – التلازم)                          |            |
|   |   | «الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك» قائل ذلك هو: | <b>(Y)</b> |
|   |   | (ابن مسعود – ابن عباس – ابن عمر)                      |            |
|   |   | يشمل الإطلاق العام لأهل السنة جميع الطوائف إلا:       | \$         |
|   |   | (الخوارج- الرافضة- الجهمية)                           |            |

# س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- مَن الذين يُطلَق عليهم (أهل السنة) بالمعنى الخاص؟
  - كيف ننسب قولًا عقديًا لأهل السنة والجماعة؟
- وضِّحْ ضابط الخروج عن مسمى أهل السنة والجماعة.
- لم كان أهل السنة هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟



#### مقدمة الدرس:

نعيش في هذا الدرس مع لمحات تظهر أبرز الخصائص التي تميز دين الإسلام عن الديانات الأخرى، وكذلك: خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة التي تميزها عن عقائد الفرق المنتسبة للإسلام؛ لنزداد وعيًا بقيمة ديننا وتمسكًا به، وثباتًا على عقيدتنا السنية النقية.

## أهداف الدرس: ُ

# يُتوقّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- توضح خصائص الدين الإسلامي.
  - تعدد ثمرات ربانية الإسلام.
  - 😙 تبرهن على شمولية الإسلام.
- ٤ توضح خصائص أهل السنة والجماعة.
- و تبرهن على وسطية أهل السنة والجماعة.
  - تفخر بدينك وعقيدتك.
  - 💎 تعتز بالانتساب لأهل السنة والجماعة.

# عناصر الدرس خصائص الدين الإسلامي

## أولًا: خصائص الدين الإسلامي: ۗ

وهي المميزات التي اختص بها دين الإسلام عن غيره من الأديان، ومن أهمها:



# أنه دين إلهي:

وهذه الخصيصة هي أعظم خصائصه وأُسُّها، وهي وإن كان يشترك معه دين عيسى عليه السلام ودين موسى عليه السلام، إلا أنهما قد بُدِّلا وحُرِّفا، والله سبحانه هو الذي أنزل دين الإسلام، وهو المتكفل بحفظه، وكما أن مصدر هذا الدين من عند الله تعالى؛ فكذلك غايته وهدفه تحقيق مرضاة الله سبحانه والقيام بعبادته.

#### ومن ثمرات ذلك:

- أن الدين الإسلامي يبين الحقائق الكبرى التي لا يستطيع الإنسان معرفتها إلا بالوحي المعصوم؛ كمعرفة الخالق وصفاته، وشرعه، وبداية الخليقة، والغاية من خلقها.
  - وأنه دين من عند الله تعالى، سالمٌ من النقص والتعارض والهوى.
- وأنه موافق للعلم الصحيح، والعقل السليم، بل صان العقل حيث نهى عن البدع والخرافات والأساطير، وغالب نصوص القرآن جاءت محرضة للعقل على التدبر والتفكر والتأمل.
- وأيضاً تحرير الإنسان من عبودية الإنسان والهوى؛ فيخلص في عبادته لله، ويعمل وفق شرعه.
- وكذلك تلبية مطالب النفس البشرية؛ بتشريع ما يصلح لها وما يُصلحها، فهو دين الله الذي خلق الإنسان، وبعلم ما يتناسب مع هذه النفس البشرية.

## ۲ الإسلام دين شامل:

وتتضح شمولية الإسلام في صور منها:

- أنه دينٌ شامل للثقلين: الجن والإنس.
- وأنه دين شاملٌ للزمان كله؛ من لدن آدم عليه السلام مرورًا ببعثة نبينا محمد ﷺ إلى قيام الساعة؛ فإن الدين عند الله الإسلام، وإبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا، ولكن كان حنيفًا مسلمًا.
- وأنه دينٌ شاملٌ للمكان؛ فليس خاصًّا بإقليم دون آخر، بل أحكامه تكون على ظاهر الأرض، وخارج الأرض فيمن ذهب إلى الكواكب الأخرى، وفي البرزخ، وفي المحشر يوم العرض، ثم المستقر في النار أو الجنة.
- وأنه دين شامل في توجيه نظر الإنسان إلى الدنيا والآخرة، فهما داران متكاملتان، للإنسان في كلٍّ منهما نصيب؛ فالدنيا مزرعة للآخرة، يزرع فيها ما يرغب جنيه في الآخرة، وفي ذلك رد على كلِّ من يعترض على نظرة الإسلام الشمولية لشؤون الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأدبية، وغيرها.

## الإسلام دين الفطرة:

فالإسلام هو الدين الذي جبل الله الناسَ عليه، وهيَّأهم لقبوله والعمل به، فلا يتعارض مع طبيعة الإنسان، ولا يتضاد مع رغباته، فلو تجرد الإنسان من الهوى والعناد، وسلم من الأفات والتقليد؛ لاعترف بدين الإسلام وأنه الدين الحق.

## ع الإسلام دين الوسطية:

فالإسلام دين الوسط في كل الأمور؛ عقيدة وشريعة وأخلاقًا:

فهو وسط بين غلو الديانات الأخرى وتفريطها.

وهو وسط يجمع بين مطالب الروح والجسد والفرد والمجتمع.

فكما يأمر بالعبادة والعمل للدار الآخرة؛ يوجِّه إلى السعي في طلب الرزق والمعاش في الدنيا، ويعتبر ذلك عبادة.

### طالع ثم برهن:

- الموضوع يمكن الاستفادة من الكتب الآتية:
- الدرة المختصرة في محاسن الدين الإسلامي، للشيخ عبد الرحمن السعدي.
- محاسن الشريعة ومساوئ القوانين الوضعية، للشيخ عطية بن محمد سالم.
  - كمال الدين الإسلامي، للشيخ عبد الله آل جار الله.
    - ثم برهن على ما يلي:

| شواهدها | من محاسن الإسلام                   |
|---------|------------------------------------|
|         | الإسلام دين التيسير.               |
|         | الإسلام دين العدل بين الناس.       |
|         | تلبية الإسلام لمطالب الروح والجسد. |

## ثانيًا: خصائص أهل السنة والجماعة: ۗ

يتميز أهل السنة والجماعة بخصائص تميزهم عن غيرهم من الفرق المنتسبة للإسلام، ولا تجتمع هذه الخصائص إلا في أهل السنة، فمن تلك الخصائص:



## سلامة مصدر التلقى:

وذلك أنهم لا يَتَلَقَّوْنَ أدلة اعتقادهم إلا من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وأي معتقد يستمد من غير هذه المصادر إنما هو ضلال وبدعة.

وهذه الخاصية لا توجد في مذاهب أهل الكلام والمبتدعة والصوفية، الذين يعتمدون على العقل والنظر، أو على الكشف والإلهام، أو الرؤى والمنامات، وغير ذلك من المصادر البشرية الناقصة التي يعتمدونها في أمور الغيب.

#### موافقة عقيدتهم للفطرة القويمة:



فإن شرائع الدين وما جاء به المرسلون متوافق مع الفطر السليمة، ولا تأباه تلك الفطر إلا إذا عرض لها فساد يغير فطرتها، فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله على: «مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانِهِ أَوْيُنَصِّرَ انِهِ، أَوْيُمَجّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْهَيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِهَا مِنْ جَدْعَاءَ» ثم يقول أبو هربرة رضى الله عنه: ﴿فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيَّما لَا نُبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ ﴾ [الروم: ٣٠](١).

#### 😙 موافقة عقيدتهم للعقل السليم:



لأن عقيدة أهل السنة والجماعة تأتى بما يوافق العقل السليم، فإنهم يقولون بـ «موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح»(٢).

ولذلك «فإن الرسل صلوات الله عليم وسلامه قد يخبرون بمحارات العقول، وهو: ما تعجز العقول عن معرفته، ولا يخبرون بمحالات العقول، وهو: ما يعلم العقل استحالته»<sup>(٣)</sup>، فلا تعارض ولا تناقض ولا اضطراب فيما تأتى به الرسل عن ربها.

#### عقيدتهم سبب للفلاح في الدارين:



فإن من أبرز خصائص عقيدة أهل السنة: أنها من أسباب النجاح والنصر والتمكين لمن قام بها، ودعا إليها بصدق وعزم وصبر.

فالطائفة التي تتمسك بما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه هي عقيدة أهل السنة والجماعة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (١٣٥٩)، ومسلم برقم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) درء التعارض، لابن تيمية ٩/ ٣٣٥، طربق الهجرتين، لابن القيم ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ٢/ ٣٦١.

وهي الطائفة الظاهرة، والمنصورة التي لا يضرها من خذلها ولا من خالفها وعاداها إلى يوم القيامة، كما أخبرنا بذلك الرسول والله بقوله: «لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ قَائِمَةٌ بِأَمْرِالله، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِهَمُ أَمْرُالله وَهُمْ عَلَى ذَلِك» (۱۱).

وعن قرة بن إياس رضي الله عنه أن النبي الله عنه أن النبي الله قَال: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» (٢).

#### حرصهم على الجماعة والائتلاف:

وذلك أنها الطريقة المثلى لجمع شمل المسلمين، ووحدة صفهم، وإصلاح ما فسد من شؤون دينهم ودنياهم؛ لأنها تردُّهم إلى الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين، ولذلك يسمون بـ (الجماعة) أو (أهل الجماعة).

وسبب تسميتهم «أهل الجماعة: لأن الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة»(T).

وكذلك لأنهم يعتبرون الإجماع مصدرًا من مصادر تلقي العقيدة «فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة»(٤).

وهناك تلازم بين السنة والجماعة، وتقابل بينها وبين البدعة والفرقة؛ فإن (البدعة مقرونة بالفرقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، فيقال: أهل السنة والجماعة، كما يقال: أهل البدعة والفرقة»(٥).

# ד بقاء عقیدتهم وثباتها واستقرارها:

من أهم خصائص عقيدة أهل السنة: البقاء والثبات والاستقرار والاتفاق، فعقيدتهم في أصول الدين ثابتة طيلة القرون السابقة، وإلى أن تقوم الساعة، بمعنى: أنها متفقة ومستقرة ومحفوظة، رواية ودراية، في ألفاظها ومعانها، تتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل، لم يتطرق إلها التبديل ولا التحريف، ولا التلفيق ولا الالتباس، ولا الزيادة ولا النقص.

· . . .



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٣٦٤١) واللفظ له، ومسلم رقم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٠٣٧٧)، والترمذي (٢١٩٢)، وابن ماجه (٦)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٠٧، ٢٩٩٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) الاستقامة، لابن تيمية ١/ ٤٢.

ومن أسباب ذلك: أنها مستمدة من كتاب الله، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن سنة رسول الله على الذي لا ينطق عن الهوى، وقد تلقاها الصحابة ثم التابعون وتابعوهم، وأئمة الهدى المستمسكون بهديه رواية ودراية، تلقينًا وكتابة.

بخلاف الفرق الأخرى؛ فهم مضطربون في كل ما خالفوا به السلف مما أوَّلوه أو ابتدعوه، وبكثر في عقائدهم التلفيق والالتباس والاضطراب، والتوقف فيما جاء عن الله تعالى، وعن رسوله ﷺ، وابتداع الألفاظ والمعاني التي لم ترد عن الله تعالى، ولا عن رسوله ﷺ.

## عقيدتهم توقيفية:



والمراد بذلك أمران:

الأول: أن الرسول على قد أوقف أمته على حقائق العقيدة الإسلامية، بحيث لم يترك من تفاصيلها شيئًا إلا بيَّنه.

وهذا المعنى من ضرورات إكمال الدين الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله: ﴿ٱلْيُوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣]؛ إذ العقيدة هي أهم ما في الدين.

الثانى: حبس اللسان عن الكلام في العقائد الإسلامية إلا بدليل هادٍ من الكتاب والسنة، فلا بد من الالتزام بالكتاب والسنة ومعقولهما لفظًا ومعنى.

فلا يستعمل في التعبير عن العقيدة إلا الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة، وبجب أن تستعمل هذه الألفاظ فيما سيقت فيه من المعاني المرادة بها في الكتاب والسنة، فهو توقيف في مصادر العقيدة، وفي ألفاظها وأساليب التعبير عنها.

#### أهل الوسطية والاعتدال:



فهم أهل الوسط والاعتدال بين الإفراط والتفريط، وبين الغلو والجفاء، سواء أكان في باب العقيدة أم الأحكام والسلوك، فهم وسطٌ بين فرق الأمَّة المنتسبة إلى الإسلام، كما أنَّ أُمَّة الإسلام وسطُّ بين الأمم من الديانات الأخرى.

#### ابحث ثم برهن:

تميزأهل السنة بالوسطية في جميع أبواب الاعتقاد، مثل: الإيمان والصفات والقدر، فابحث عن معالم تلك الوسطية في هذه الأبواب، وبرهن عليها من خلال إكمال الجدول التالى:

| قول المرجئة | قول أهل السنة | قول المعتزلة والخوارج | حقيقة     |
|-------------|---------------|-----------------------|-----------|
|             |               |                       | الإيمان   |
| قول المشبهة | قول أهل السنة | قول المعطلة           | صفات الله |
|             |               |                       | تعالى     |
| قول الجبرية | قول أهل السنة | قول القدرية           |           |
|             |               |                       | القدر     |

ويمكنك التوسع في هذا الباب، من خلال كتاب (وسطية أهل السنة بين الفرق) لمحمد باكريم.

# عرك التعصب إلا للشريعة:



فإنهم لا ينتسبون لطائفة معينة، ولا لشخص معين، غير النبي ﷺ وما جاء به، بل يحاكمون جميع الطوائف والمناهج إلى الكتاب والهدى النبوي، فما وافقه قُبل ولو كان من جاء به بغيضًا بعيدًا، وما خالفه رُدَّ ولو كان من جاء به حبيبًا قرببًا.

## 🗘 معيارهم في الحب والبغض هو الشريعة:



فإن المعتبر عندهم في الولاء والبراء والحب والبغض هو الكتاب والسنة، فهم يزنون الناس بميزان الشريعة.

فمن كان أكثر قربًا للكتاب والسنة كان أكثر ولاءً ومحبة، ومن كان أكثر بُعدًا عن الكتاب والسنة كان أكثر براءً وبغضًا.

## (١) أنهم يعلمون الحق وبرحمون الخلق:



فهم ملتزمون بدلائل الكتاب والسنة في معرفة الحق من الباطل، وهم مع ذلك يرحمون الخلق، ويحرصون على إخراجهم من الظلمات إلى النور.

#### طالع ثم لخص:

يعد شيخ الإسلام ابن تيمية من أكثر العلماء بيانًا لخصائص أهل السنة ومناقبهم، وممن جمع أقواله في ذلك، كتاب (مفهوم أهل السنة والجماعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الإفراط والتفريط) لعادل الشميري، فطالع الكتاب مع زميلك، ثم لخص أهم الأفكار عن اعتدال أهل السنة في معاملة أهل البدع، وفضائل أهل السنة في نصرة الدين وجهاد أعدائه.





| 5.          |                  |                 | 15                    |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| تصورا الخطا | ع ارة مما دات مع | اه (×) اماه کار | يير (۱): ضع علامة ( √ |

| ( | . )      | للمسلمين ان يفخروا بعقيدتهم وشريعتهم.         |   |
|---|----------|-----------------------------------------------|---|
| ( | ( )      | ينفرد الإسلام بأنه منزل من عند الله تعالى.    | 4 |
| ( | ( )      | تميز الإسلام بشموله جميع الأماكن والأزمان.    | 4 |
| ( | ( )      | جعل أهل السنة القرآن المصدر الوحيد للعقيدة.   | ٤ |
| ( | <b>'</b> | تتميز عقائد أهل السنة والتكرف وفقر ظروف الحصر |   |

## س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:

تميز الإسلام ببيان الحقائق الكبرى للإنسان مثل:

(صفات الله- خلق الكون- نعم الله)

لبًى الإسلام مطالب النفس البشرية من خلال:

(كبْت رغباتها - تشريع ما يصلحها - الأمر بمخالفتها)

تتجلَّى فطرية الإسلام من خلال:

(دخول أكثر الناس فيه- تهيئة الإنسان لقبوله - شمول تشريعاته)

ع قد يخبر الرسل صلوات الله عليهم بن

(محارات العقول- محالات العقول – بداهات العقول)

#### س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- وضح معنى التوقيفية في عقيدة أهل السنة.
  - كيف وافقت عقيدة أهل السنة العقل؟

## س (٤): برهن على كلِّ من:

- ◊ شمولية الإسلام.
- عقيدة أهل السنة سبب للفلاح في الدارين.
  - وسطية أهل السنة بين الفرق.

# المخص الوحدة الثانية

- يعود لقب (أهل السنة والجماعة) إلى السنة المقصود بها (الهدي الذي كان عليه الرسول وأصحابه، علمًا واعتقادًا، وقولًا وعملًا) وإلى الجماعة المقصود بها (ما اجتمع عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين).
- يطلق لقب (أهل السنة) بإطلاق عام على من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة.
- وبإطلاق خاص على الذين مضوا على ما كان عليه النبي الله وأصحابه في أمور الاعتقاد والعمل والاستدلال.
  - وهذا الإطلاق الخاص لـ (أهل السنة) هو المقصود في كتب عقائد أهل السنة.
  - يُعرف منهج أهل السنة من خلال نقل أئمتهم لأقوال السلف في العقيدة والمنهج.
- نجابط الخروج عن منهج أهل السنة هو (مخالفة أهل السنة في أصل كلي من أصول الاعتقاد، أو فروع كثيرة، وكانت موالاته ومعاداته على هذه المخالفة).
  - وذلك مثل: التأويل في عامة نصوص الوحي، أو نفي أغلب صفات الله تعالى.
- ♦ لأهل السنة والجماعة عدة ألقاب، يدل جميعها على التمسك بما كان عليه النبي ﷺ
   وأصحابه، ومن أشهر ألقابهم: (أهل السنة أهل الحديث أهل الأثر السلف الفرقة
   الناجية الطائفة المنصورة).
- يتميز الإسلام على غيره من الأديان بأنه دين إلهي عقيدة وشريعة، ودين شامل لمصالح الدنيا والآخرة، ودين عام لكل زمان ومكان، كما أنه دين الفطرة التي خلق الله الناس علها، ودين الوسطية بين الغلو والتفريط، ومطالب الروح والجسد.
- ويختص أهل السنة والجماعة عن سائر الفرق والطوائف بأنهم جعلوا الكتاب والسنة مصدر عقيدتهم ومنهجهم، مع موافقتهم للفطرة السوية والعقل السليم، وحرصهم على وحدة الأمة مع تمسكهم بمنهج السلف.
- وتميزت عقيدة أهل السنة بأنها توقيفية ومتواترة ثابتة، ومستقرة واضحة، كما أنها وسط بين الفرق كما أن الإسلام وسط بين الأديان.
- وتميز أهل السنة برحمة الخلق مع معرفة الحق وتمسكهم به، وأن ولاءهم للشريعة والملة، وليس لجماعة أو شخص معين.



#### مقدمة الوحدة:

تعد مصادر التلقي من أهم الأسس التي تتمايز بها الفرق والمذاهب، حيث تشكل إطارها الفكري، ومرجعيتها العلمية، ومن ثم تقييمها ونقدها.

ولذلك؛ تجب دارسة مصادر تلقي العقيدة، عند أهل السنة والمخالفين، وهذا ما سنتعلمه في هذه الوحدة.

ويسبق ذلك مدخل عن مصادر المعرفة عامة، وعند أهل السنة خاصة، مع بيان خصائصهم في ذلك.

## الأهداف العامة للوحدة: ۗ

## يتوقع منك أخي الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن تستطيع:

- التعريف بمصادر المعرفة.
- بيان مصادر المعرفة عند أهل السنة وخصائصها.
- شرح مصادر تلقى العقيدة عند أهل السنة والجماعة.
- عند مصادر تلقى العقيدة عند المخالفين لأهل السنة.
  - الثقة في منهج أهل السنة والجماعة.







#### مقدمة الدرس:

مصادر المعرفة: هي المراجع والطرق التي يُتلقَّى منها العلم والمعرفة.

ودراستها مهمة لطالب علم العقيدة، لأن كل تيار أو طائفة تعتمد مصدرًا أساسيًا لتلقي المعارف والعلوم، ويعتبرون هذا المصدر هو الأساس المقدَّم على غيره، مما ترتب عليه انحر افهم عن المنهج الصحيح، لاعتماده على غير الوحي الإلهي، كما يلي:

- فمنهم من اعتبر العقل هو المصدر الأساس للعلوم والمعارف، كما سار على ذلك أصحاب المناهج العقلية كالفلاسفة والمتكلمين ونحوهم.
- ومنهم من اعتبر الحس<sup>(۱)</sup> هو المصدر الأساس للعلوم والمعارف، كما سار على ذلك أصحاب المنهج الحسى والتجربي.
- ومنهم من اعتبر الحدس والكشف والإلهام هو المصدر الأساس للعلوم والمعارف، كما سار على ذلك المنهج الغنوصي والصوفي.
- ومنهم من اعتبر الخبر والوحي هو المصدر الأساس للعلوم والمعارف، كما سار على ذلك أتباع الرسالات الإلهية.

وسنتعلم في هذا الدرس منهج أهل السنة في التعامل مع مصادر المعرفة، وما تميز به عن المناهج الفلسفية والكلامية.

#### أهداف الدرس: ۗ

## يُتوقّع منك أخى الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- توضح مصادر المعرفة عند أهل السنة والجماعة.
- تشرح خصائص منهج أهل السنة في مصادر المعرفة.

<sup>(</sup>١) سواء الحس الظاهر: وهو الحواس الخمس، أو الحس الباطن: وهو الشعور والإحساس بالجوع والشبع ونحو ذلك.

- 🔻 تميز بين منهج أهل السنة وغيرهم في ابتداء المعرفة.
  - علها. المعرفة والحكم علها.
    - ه تثق في منهج أهل السنة والجماعة.

## مصادر المعرفة عند أهل السنة وخصائصها





## أولًا: مصادر المعرفة عند أهل السنة والجماعة:

أما مصادر المعرفة عند أهل السنة والجماعة، فتجمع بين:

(ومنه الوحي):

ومنه تُتلقَّى المعارف الشرعية.

العقل: ﴿

ومنه تُتلقَّى كثير من المعارف الدنيوية، وقد يدل على بعض المعارف الشرعية إجمالًا كإثبات وجود الله وإثبات النبوة.

#### ٣ الحس الباطن والظاهر:

ومنه تُتلقَّى كثير من المعارف كالإحساس بالجوع والشبع، والألم واللذة، والحب والبغض، وما يُدرَك بالسمع أو البصر أو الشم أو الذوق أو اللمس.

وذلك أن «طرق العلم ثلاث:

- أحدها: الحس الباطن والظاهر، وهو الذي تُعلَم به الأمور الموجودة بأعيانها.
- والثاني: الاعتبار بالنظر والقياس، وإنما يحصل العلم به بعد العلم بالحس، فما أفاده الحس معينًا يفيده العقل والقياس كليًا مطلقًا، فهو لا يفيد بنفسه علم شيء معين، لكن يجعل الخاص عامًّا، والمعين مطلقًا، فإن الكليات إنما تُعلَم بالعقل، كما أن المعينات إنما تُعلَم بالإحساس.
- والثالث: الخبر، والخبر يتناول الكليات والمعينات والشاهد والغائب، فهو أعم وأشمل، لكن الحس والعيان أتم وأكمل»(١).

«ولهذا كان أكمل الأمم علمًا المقرون بالطرق الحسية والعقلية والخبرية، فمن كذب بطريق منها فاته من العلوم بحسب ما كذب به من تلك الطرق»(٢).

<sup>(</sup>۲) درء التعارض، لابن تيمية ۱/۹۷۸.



<sup>(</sup>١) درء التعارض، لابن تيمية ٧/ ٣٢٤.

#### ابحث ثم لخص:

تعدمصادر المعرفة أحدمباحث (نظرية المعرفة) التي تُعرَف حديثًا باسم (الابستيمولوجيا)، وهي من أهم المجالات الفلسفية المؤثرة في العقيدة والفكر.

أ)فابحث عن أهم المذاهب في مصادر المعرفة، ثم لخص ذلك من خلال الجدول التالي:

| أهم أفكاره | أهم مفكريه | المذهب    |
|------------|------------|-----------|
|            |            | العقلي    |
|            |            | الحسي     |
|            |            | النقدي    |
|            |            | الحدسي    |
|            |            | البرجماتي |

ب) قيّم تلك المذاهب في ضوء الرؤية الإسلامية لمصادر المعرفة.

## ثانيًا: خصائص مصادر المعرفة عند أهل السنة والجماعة:

تتميز مصادر المعرفة عند أهل السنة عن المخالفين بعدة أمور، من أهمها:

اعتقادهم أن ابتداء المعرفة من الله تعالى:



ومما يبين ذلك قوله تعالى: ﴿ أَقُراأُ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ الْآَ ٱقْرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ العَلق].

فقوله تعالى ﴿ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَرَيَعْلَمُ ﴾ تنبيه على ذلك، وقد «ذكر سبحانه أنه خلق أكرم الأعيان الموجودة عمومًا وخصوصًا وهو الإنسان، وأنه المُعلِّم للعلم عمومًا وخصوصًا للإنسان، وذكر التعليم بالقلم الذي هو آخر المراتب ليستلزم تعليم القول وتعليم العلم الذي في القلب»(۱).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۲۸/٤.

وهذا بخلاف المناهج الفلسفية والكلامية الذين يرون أن المعرفة تُبتدأ من المعارف البشرية ثم تصعد إلى إثبات الإلهيات، ولذلك فإن «أكثر المصنفين في الفلسفة- كابن سينا-يبتدئ بالمنطق ثم الطبيعي، والرباضي أو لا يذكره. ثم ينتقل إلى ما عنده من الإلهي.

وتجد المصنفين في الكلام يبتدئون بمقدماته في الكلام: في النظر والعلم، والدليل- وهو من جنس المنطق- ثم ينتقلون إلى حدوث العالم، واثبات محدثه»<sup>(١)</sup>.

وترتب على ذلك؛ تعظيمهم للعقل البشري والقول باستقلاليته عن الوحي أو تقديمه عليه عند توهم التعارض.

وترتب على ذلك أيضًا توهين منزلة الوحي، فالمناهج الفلسفية ترى النبوة من باب التخيلات، والمناهج الكلامية لا تعتبر بأخبار الآحاد، أو تجعل النصوص الشرعية من الدلالات الظنية التي تقبل في العقائد.

#### ۳ شمول مصادر المعرفة عند أهل السنة:



فمصادر المعرفة غير محصورة في طربق واحد؛ بل قد تثبت بالخبر أو العقل أو الحس. فإن «العلوم ثلاثة أقسام: منها ما لا يُعلَم إلا بالعقل، ومنها ما لا يُعلَم إلا بالسمع، ومنها ما يُعلَم بالسمع والعقل.

وهذا التقسيم حق في الجملة..، وطرق العلم ثلاثة: الحس، والعقل، والمركب منهما كالخبر »(٢).

ومما يبين ذلك أن «طرق المعارف متنوعة في نفسها، والمعرفة بالله أعظم المعارف، وطرقها أوسع وأعظم من غيرها، فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوجب نفيًا عامًّا لما سوى تلك الطريق لم يُقبَل منه، فإن النافي عليه الدليل، كما أن المثبت عليه الدليل»<sup>(٣)</sup>.

## 😙 تكامل مصادر المعرفة عند أهل السنة:



فلا تعارض عند أهل السنة بين النقل والعقل، ولا بين العلم الشرعي والمنهج التجريبي، وذلك «لأن دلائل الحق وبراهينه تتعاون وتتعاضد، لا تناقض وتعارض» $^{(2)}$ .

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>۲) درء التعارض، لابن تيمية ١٧٨/١.

<sup>(</sup>٣) درء التعارض، لابن تيمية ٨/ ٤٦.

<sup>(</sup>٤) درء التعارض، لابن تيمية ٦/ ٢٤٨.

وهذه الطرق الثلاث هي لإدراك المعرفة وتحصيلها، أما الحكم على المعرفة بالصواب أو الخطأ: فهو مختص بالوحي، أو بالخبر غير الوحي إذا كان مع الحس أو العقل، أو بالعقل عن طريق الحس.

فأما الوحي فلأنه اليقين من الخالق، وهو يَحكُم ولا يُحكَم عليه.

وأما العقل عن طريق الحس، فذلك لأن الحس المجرد «ليس فيه علم بنفي أو إثبات»<sup>(۱)</sup>.

وكذا العقل المجرد «فإن العقل إنما هو عقل ما علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر بعقل المعاني العامة أو الخاصة، فأما أن العقل الذي هو عقل الأمور العامة التي أفرادها موجودة في الخارج يحصل بغير حس فهذا لا يُتصوَّر...

فإذا اجتمع الحس والعقل- كاجتماع البصر والعقل- أمكن أن يدرك الحقائق الموجودة المعينة، ويعقل حكمها العام... وهذا هو اعتبار العقل وقياسه.

وإذا انفرد الإحساس الباطن أو الظاهر أدرك وجود الموجود المعين.

وإذا انفرد المعقول المجرد علم الكليات المقدرة فيه التي قد يكون لها وجود في الخارج وقد لا يكون، ولا يعلم وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها إلا بإحساس باطن أو ظاهر»(١).

وذلك «أن العلم له طرق ومدارك وقوى باطنة وظاهرة في الإنسان، فإنه يحس الأشياء ويشهدها، ثم يتخيلها ويتوهمها ويضبطها بعقله، ويقيس ما غاب على ما شهد، والذي يناله الإنسان هذه الأسباب قد يكون علمًا، وقد يكون ظنًا لا يعلمه»(٣).

وأما الخبر غير الوحي، إذا كان مع الحس أو العقل، فذلك لأن «الخبر أيضًا لا يفيد إلا مع الحس أو العقل، فإن المخبر عنه، إن كان قد شوهد، كان قد علم بالحس، وإن لم يكن شوهد ما يشبهه من بعض الوجوه، وإلا لم يعلم بالخبر شيء فلا يفيد الخبر إلا بعد الحس والعقل، فكما أن العقل بعد الحس، فالخبر بعد العقل والحس»<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) الجواب الصحيح، لابن تيمية ٤/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٩/ ٧١.

<sup>(</sup>٣) بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ١/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٤) درء التعارض، لابن تيمية ٧/ ٣٢٥.

# ناقش ثم استنتج:

بعد دراستك لمنهج أهل السنة في مصادر المعرفة، استنتج مع زملائك ما يلي:

الفروق بين أهل السنة والمناهج الفلسفية والكلامية في مصادر المعرفة.

العلاقة بين النقل والعقل عند أهل السنة.

العلاقة بين الحس والعقل عند أهل السنة.





## س (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتى مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | يُقصَد بمصادر المعرفة وسائل نشر المعرفة وتطويرها. | 1          |
|---|---|---------------------------------------------------|------------|
| ( | ) | يُدرَك الجوع أو الشبع بالحس الباطن.               | <b>(Y)</b> |
| ( | ) | اعتمد المتكلمون على المذهب الحدسي في المعرفة.     | 4          |
| ( | ) | الأصل أن المعارف الشرعية تُدرَك بالخبر.           | ٤          |
| ( | ) | تنوَّعت مصادر المعرفة عند أهل السنة والجماعة.     | 0          |
| ( | ) | الإدراك بالخبر أشمل لكنه بالحس أكمل.              | 9          |
| ( | ) | ترتقى المعرفة من الإنسان إلى خالقه عز وجل.        | Ŷ          |

## س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:

رك الفلاسفة أن النبوة من قبيل:

(التخيلات الظنيات اليقينيات)

يدل العقل على بعض الشرعيات بطريقة إجمالية مثل: (أوقات الصلاة – إثبات النبوات – أسماء الله تعالى)

😙 يتناول الخبر ما يلي:

(الشعور واللاشعور - النظر والتأمل - الشاهد والغائب)

## س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- فرِّق بين الحس الباطن والحس الظاهر.
- الحس المجرد والعقل المجرد ليس فيه علم بنفي أو إثبات. وضح ذلك.
- تتسم مصادر المعرفة عند أهل السنة بالعموم والشمول. برهن على ذلك.



#### مقدمة الدرس:

بعد الكلام عن مصادر المعرفة لدى سائر الطوائف وعند أهل السنة ينتقل الحديث عن مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة، وما هي المراجع التي يأخذون منها اعتقادهم وأحكام شريعتهم؟ وبها يتميزون عن باقي الطوائف المنتسبة للإسلام، وما الذي يُقبَل من مصادر المعرفة العامة؟ فإنه لا يلزم من قبول مصدر في المعرفة العامة أن يكون مقبولًا في تلقى أحكام الشريعة والعقيدة.

قال ابن تيمية: «العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية ضرورية ونظرية وغير ذلك، وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك، وسنتكلم إن شاء الله تعالى على ما يُتَبَع منها وما لا يُتَبَع في الأحكام الشرعية، أعني الأحكام الشرعية على العلم بالكائنات من طريق الكشف يقظة ومنامًا»(١).

وذلك أن أهل السنة يعتبرون الوحي (يشمل الكتاب والسنة والإجماع) هو المصدر الأساس في تلقي العقيدة، ثم تأتي المصادر التابعة التي قد تدل على بعض مسائل الاعتقاد إجمالًا، وهي (العقل، الفطرة)، ثم يمكن الاستئناس في بعض المصادر بضوابطها عند بعض أهل العلم كما في (الإلهام ونحوه) على ما سيأتي بيانه بإذن الله.

ونتناول في هذا الدرس المصدرين الأول والثاني، وهما القرآن الكريم، والسنة النبوية، ويسبق ذلك التعريف بمصادر التلقى والترتيب بينها.

## أهداف الدرس:

يُتوقّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- توضح مصادر تلقي العقيدة عن أهل السنة.
- ترتب مصادر تلقي العقيدة عن أهل السنة.
  - (۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۱۱/ ٣٣٥.

- 🖚 تشرح تعريف القرآن الكريم والسنة النبوية.
- على أهمية القرآن الكريم في تلقي العقيدة.
- ه تستدل على حكم منكر الاحتجاج بالسنة النبوية.
- تمثل للمنحرفين في تلقي العقيدة عن الكتاب والسنة.
  - تعظم قدر القرآن الكريم والسنة النبوية.





## أولًا: التعريف بمصادر تلقي العقيدة:

وهذه الآية أصل في ذكر أصول الاستدلال الشرعي: الكتاب، والسنة، والإجماع، فذكر فيها الأمر بالرد إلى الله، وهو الرد إلى كتابه سبحانه وتعالى، والرد إلى الرسول ، وهو الرد إلى سنته، وعند الاتفاق والإجماع وعدم التنازع فإنه يلزم العمل بما لم يحصل التنازع فيه، وذلك أنه يُستدل «من قوله تعالى: ﴿فَإِن نَنزَعُنُم ﴾ أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه، وهو الإجماع»(۱).

وذلك أن «أوجب ما على المرء: معرفة اعتقاد الدين، وما كلف الله به عباده من فهم توحيده، وصفاته، وتصديق رسله بالدلائل واليقين، والتوصل إلى طرقها، والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، وكان من أعظم مقول، وأوضح حجة ومعقول:

- كتاب الله الحق المبين.
- تم قول رسول الله ﷺ، وصحابته الأخيار المتقين.
  - ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون» $^{(1)}$ .

وهذه المصادر الثلاثة هي الميزان عند أهل السنة والجماعة، فإنهم «يزِنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين»(٣).

«فدين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله، وسنة نبيِّه هي، وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة»(٤).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان، للشنقيطي ١/ ٢٤٥، وينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٩/١٦.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة، للالكائي ١/ ٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٥٧/٣.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٠/ ١٦٤.

ويساند هذه الأصول: العقل السليم، فلا تُقْبَل أمور الاعتقاد إلا منها؛ «لأن العقائد لا تُعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة، ومن البرهان العقلي ﴿قُلُ هَاتُوا بُرُهَنَكُمُ إِن كُنتُمُ وَمَن البرهان العقلي ﴿قُلُ هَاتُوا بُرُهَنَكُمُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ [البقرة: ١١١]، فإن لم يأتوا بهذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم الكاذبون بلا ريب»(١).

#### نبيه: في ترتيب مصادر التلقي: ٥

من المسائل المهمة في هذا الباب: أن النظر في هذه الأصول يكون على هذا الترتيب: الكتاب، والسنة، ثم الإجماع.

ومن الخطأ تقديم النظر في الإجماع على الكتاب والسنة؛ لأن الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة، ولا يمكن أن تحفظ الأمة الإجماع ثم تفرط في حفظ مستند ذلك من الكتاب والسنة.

وذلك أن «طائفة من المتأخرين قالوا: يبدأ المجتهد بأن ينظر أولًا في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصًّا خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، وقال بعضهم: الإجماع نسخه.

والصواب طريقة السلف؛ وذلك لأن الإجماع إذا خالفه نص فلا بد أن يكون مع الإجماع نص معروف به أن ذلك منسوخ، فإما أن يكون النص المحكم قد ضيعته الأمة وحفظت النص المنسوخ! فهذا لا يوجد قط، وهو نسبة الأمة إلى حفظ ما نُهيت عن اتباعه، وإضاعة ما أُمرت باتباعه، وهي معصومة عن ذلك، ومعرفة الإجماع قد تتعذر كثيرًا أو غالبًا، فمن ذا الذي يحيط بأقوال المجهدين! بخلاف النصوص؛ فإن معرفها ممكنة متيسرة»(١).

وبناءً على ذلك لم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب «والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة»(٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۲۱/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٩ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ٥٥٩.

## ثانيًا: المصدر الأول: الكتاب:

الكتاب هو القرآن، ويسمى (كتابًا) من جهة أنه مكتوب، ويسمى (قرآنًا) من جهة أنه مقروء، وهي أوصاف لمسمى واحد، وهو كلام الله(١).

## (١ تعريف القرآن الكريم:

وقد عرَّف أهل السنة القرآن بأنه: «كلام الله حروفه ومعانيه، المنزَّل على محمد ﷺ، المتعبَّد بتلاوته، منه بدأ واليه يعود»(٢).

فقولهم: (كلام الله): أي هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، وهو صفة له غير مخلوق، وفيه رد على من قال: إن القرآن مخلوق، كما تقوله المعتزلة؛ لأن الله يقول: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُهُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ رد على من قال: إن القرآن مخلوق، كما تقوله المعتزلة؛ لأن الله يقول: ﴿أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُهُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٤٥]، والواو تقتضي المغايرة؛ فتدل على أن الخلق غير الأمر، والقرآن دل الدليل على أنه من الأمر وليس من الخلق، في قول الله جل وعلا: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِناً مَا كُنتَ تَدّرِى مَا الْكِئْبُ وَلا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهُ دِي بِهِ مَن نَشَاء مِنْ عِبَادِناً وَإِنّك لَهَ دِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مَا اللهوري] وهذا هو القرآن، فجعله من الأمر.

وقولهم: (حروفه ومعانيه): أي أن ألفاظ القرآن من الله، كما أن معاني القرآن من الله، وليس كلام الله الحروف دون المعانى، ولا المعانى دون الحروف.

وقولهم: (المَنزَّل على محمد ﷺ) فيه إخراج التوراة والإنجيل، وسائر الكتب المنزلة من عند الله غير القرآن.

وقولهم: (المتعبّد بتلاوته) فيه إخراج الحديث القدسي.

وقولهم: (منه بدأ) يعني: أن الله هو الذي تكلَّم به ابتداء، لم يُبْتَدَأُ من غيره، ويحتمل أن يكون من البُدُوِّ؛ بمعنى: الظهور، يعني: أنه هو الذي تكلَّم به وظهر منه، لم يظهر من غيره.

ويعني ذلك: أنه تلقاه جبريل عليه السلام من الله جل وعلا سماعًا، كما قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ ٱلنَّهُ اللهِ القرآن بأنه كُلُمُ ٱللَّهِ ﴿ [التوبة: ٦]، فوصف الله القرآن بأنه كلام تكلم الله به.

وقال تعالى: ﴿ قُلُ نَزُّكُمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [النحل: ١٠٢]، فبيَّن أن جبريل أخذ القرآن من الله، وفي هذا بيان لعدم صحة الأقوال البدعية بأن جبريل أخذ القرآن من اللوح

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير القرآن، للسمعاني  $\pi/174$ ، معالم التنزيل، للبغوي  $\pi/194$ .

<sup>(</sup>٢) ينظر: الحاشية السنية على العقيدة الواسطية ص١٣٠.

المحفوظ فقط بدون سماعه من الله كما هو قول طائفة، ولم يُعبِّر به جبريل عن كلام الله جل وعلا النفسي كما هو قول طائفة، أو أنه حكاية وعبارة عن كلام الله كما هو قول طائفة.

و «قول السلف: (منه بدأ)، لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحلَّ في غيره! فإن كلام المخلوق- بل وسائر صفاته- لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته!

بل قالوا: (منه بدأ)، أي: هو المتكلم به، ردًّا على المعتزلة والجهمية وغيرهم، الذين قالوا: بدأ من المخلوق الذي خلق فيه! وقولهم: (إليه يعود) أي: يسري عليه، فلا يبقى في المصاحف منه حرف، ولا في الصدور منه آية»(١).

«والذي اتفق عليه السلف: أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال غير واحد منهم: (منه بدأ وإليه يعود) قال أحمد بن حنبل وغيره: (منه بدأ) أي: هو المتكلم به، لم يبتدأ من غيره كما قالت الجهمية القائلون بأن القرآن مخلوق! قالوا: خلقه في غيره، فهو مبتدأ من ذلك المحلّ المخلوق»(۱).

وقولهم: (وإليه يعود) يعني: في آخر الزمان يعود القرآن إلى الله جل وعلا فيُرفَع من الصدور ومن السطور؛ لأنه أنزله للعمل به، ولأخذه بقوة، فإذا رغب جميع الخلق عنه، ولم يعودوا إليه؛ أُسري به إلى الله جل وعلا، حتى لا يبقى منه في الأرض آية.

فعن حديفة بن اليمان هُ قال: قال رسول الله كُ: «يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشَيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلَا صَلَاةٌ وَلَا نُسُكُ وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِللَّا فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَ ائِفُ مِنْ النَّاسِ، الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا».

فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا نُسُكٌ وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلاَثًا، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ ثَلاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: يَا صِلَةُ، تُنْجِهِمْ مِنْ النَّارِ، ثَلَاثًا، (")

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۲۷٤/۱۲.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۱۷/۸۳.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه برقم (٤٠٤٩)، والحاكم برقم (٨٤٦٠) قال ابن حجر: "بسند قوي" الفتح ٢١/١٣، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٨٧).



## منزلة الاحتجاج بالقرآن الكريم:

ومن معالم أهل السنة في التعامل مع القرآن: أنهم «يجعلون كلام الله وكلام رسوله ﷺ هو الأصل الذي يُعتمَد عليه، واليه يُردُّ ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقًّا، وما خالفه كان باطلًا، ومن كان قصدُه متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه؛ غفر الله له خطأه، سواء كان خطؤه في المسائل العلمية الخبرية، أو المسائل العملية»(١).

فإن القرآن الكريم هو أصل الدين، فلا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء يخالفه، وهذا كله معلوم من الدين علمًا ضروريًّا، لا يحتاج إلى استدلال عليه.

وقد بلغ القرآن الكريم الغاية في بيان العقيدة وتصحيحها في النفوس، على أتم وجه وأكمله، وبخاصة في السور المكية، إجمالًا وتفصيلًا، وكان أول ما أُنزل وحيًا على رسول الله هو: سورة العلق: ﴿أَفَراأُ بِالسِّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَق (١) ﴿ والسور المكية تتضمن أصول الدين والعقيدة من الأدلة العقلية والفطرية والشرعية على وجود الله تعالى وتوحيده، وصدق الرسول علله ، وإثبات البعث.

وفي سائر سور القرآن الكريم نجد السورة الواحدة تجمع أركان العقيدة بأصول عامة تُبيّن أركان الإيمان- وأعظمها الإيمان بالله تعالى- وما يتفرع عن هذه الأركان وبنضم إليها، أو يكون من مقتضياتها ومستلزماتها، وتضع- كذلك- الإجابة الصحيحة الحاسمة على الأسئلة التي تُفسِّر للإنسان أصل وجوده ونشأته، وغايته التي يسعى إليها، والمصير الذي ينتهي إليه بعد رحلته في هذه الحياة، وتُحدِّد علاقته بالله تعالى، وبالكون وبالحياة، والأحياء من حوله.

# دقِّق ثم مثِّل:

دقِّق في هذه الجملة التي مرت بك في الأسطر الماضية: (نجد السورة الواحدة تجمع أركان العقيدة بأصول عامة تُبيّن أركان الإيمان).

ثم تعاون مع زملائك في ذكر ثلاث من سور القرآن الكريم، يصدق عليها ذلك، مع ذكر أمثلة من أياتها.

<sup>(</sup>۱) درء التعارض، لابن تيمية ۲۷۷/۱.





## المنحرفون عن الاحتجاج بالقرآن الكربم:

والمقصود هنا: بيان اتفاق المسلمين على اعتبار القرآن هو رأس مصادر تلقى العقيدة(١). ولم يخالف في ذلك سوى بعض الرافضة ممن يطعن في القرآن بالزبادة أو النقصان.

«ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين- من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية- في وجوب الأخذ بما في القرآن، وأنه هو المتلوُّ عندنا نفسه، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض، هم كفار بذلك، مشركون عند جميع أهل الإسلام»(٢).

ولذلك فإن طوائف المتكلمين يعظمون القرآن في الجملة (٦)، ويعتنون بتفسيره، مع ما فهم من البدع<sup>(٤)</sup>.

وقد حاول أفراد من أهل الانحراف المعاصر التشكيك في مصدرية القرآن، وجاءوا بالتلبيسات على ذلك، فلم ولن يفلحوا<sup>(ه)</sup>.

ولا يوجد مسلم لا يعتبر القرآن مصدرًا من مصادر التشريع وتلقى العقيدة، وإنما يكثر الخلاف في منهج الاستدلال بالقرآن على مسائل العقيدة، كما سيأتي تفصيله بإذن الله.

#### • تعاون واستنتج:

تضمنت آيات القرآن الكريم الكثيرمن قواعد الاعتقاد، فتأمل الآيات الآتية، واستخرج ما تدل عليه من قواعد، وزد أمثلة جديدة، كما في الجدول التالي:



<sup>(</sup>١) ينظر: الدليل النقلي في الفكر الكلامي، د أحمد قوشتي ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) الأحكام، لابن حزم ١/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) وقيل: (في الجملة) بسبب وجود طوائف من أهل الكلام يرون أن القرآن يُستدل به اعتضادًا وتأكيدًا لما دل عليه العقل، وليس ابتداءً واستقلالًا. ينظر: الدليل النقلي في الفكر الكلامي، د أحمد قوشتي ص٤٥.

<sup>(</sup>٤) ينظر: مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٢٠٧/١٣.

<sup>(</sup>٥) ينظر: موقف الفكر الحداثي العربي من أصول الاستدلال في الإسلام، محمد القرني ص٣٣٣.

| ما تدل عليه من قواعد عقدية | الآية                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ﴿لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنَى أَمُّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾                           |
|                            | [الشورى: ١١].                                                                           |
|                            | ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ |
|                            | فِي أَسَمْرَ بِدِء ﴾ [الأعراف: ١٨٠].                                                    |
|                            | ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى ءِ آمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ [الطور: ٣٥].                 |
|                            | ﴿ وَمَا تَشَآا ءُونَ إِلَّا أَن يَشَآا ءَ ٱللَّهُ ﴾ [الإنسان: ٣٠].                      |
|                            | ﴿ قُلَ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرُّ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ ﴾ [فصلت: ٦].                  |
|                            |                                                                                         |
|                            |                                                                                         |
|                            |                                                                                         |

## ثالثًا: المصدر الثاني: السنة النبوية:



يُقصد بالسنة في هذا المطلب من حيث كونها مصدرًا من مصادر التلقي، وبناء على ذلك يمكن تعريفها بأنها:

«ما صدر عن النبي ﷺ غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير»(١).

والسنة مثل القرآن من حيث كونها مصدرًا للتشريع؛ وذلك لأنها وحي من الله تعالى كما وصفها الله بقوله: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنَ ٱلْمُوكَ ۚ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى نُوكُمُ عُنَ اللهِ عَنَ ٱلْمُوكَ اللهِ عَنْ ٱلْمُوكَ اللهِ عَنْ ٱللهُ بقوله: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنْ ٱلْمُوكَ اللهُ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحَى نُوكُمُ لِنَا ﴾ [النجم].

وقد بيَّن النبي ﷺ في سنته معالم العقيدة وأصول الدين، التي أمره الله بإبلاغها للناس.



وأصل الاحتجاج بالسنة فيما يتعلق بأمور الدين أمر متفق عليه (٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: الأم، للشافعي ٧/ ٢٨٧، وشرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية ص٥٩.



<sup>(</sup>١) إرشاد الفحول، للشوكاني ١/ ٩٥. وينظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ١٦٠.

#### ومن رفض ذلك فهو كافر بذلك؛ لعدة أسباب:

- أن الله أمر بأخذ ما آتانا الرسول ﴿ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ عَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُـ ذُوهُ وَمَا الله أمر بأخذ ما آتانا الرسول ﴿ كَمَا فَي قوله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ عَانَكُمُ مَا الْحَشْرِ اللهِ عَنْهُ فَأَنَّهُ وَا اللَّهُ أَلِنَّا اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ كَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ كَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا
  - ومن رفض السنة فهو رافض للقرآن، غير مستسلم لربه.
- أن الله أمرنا بطاعة الرسول ﴿ ووصف من تولى عن ذلك بأنه من الكافرين، فقال
   تعالى: ﴿ قُلُ أَطِيعُوا ٱللهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قُلُ أَطِيعُوا ٱللهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ آلَ عمران].
- ٣) الأحاديث الدالة على أن السنة مثل القرآن في وجوب الاتباع، فعن المقدام بن معدي كرب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنِ، الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْثَنِي شَبْعَانًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَام فَحَرَمُوهُ»(١).

## الاتفاق على أصل الاحتجاج بالسنة:

لا توجد طائفة من الطوائف المنتسبة للإسلام ممن ينكر أصل الاحتجاج بالسنة، وإن كان يوجد لبعضهم إنكار لبعض المسائل المتعلقة بالسنة.

وقد قال الشافعي: «لم أسمع أحدًا نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم يخالف في أن فرض الله عز وجل؛ اتباع أمر رسول الله ﷺ والتسليم لحكمه»(٢).

وإنكار سنن النبي ﷺ «خروج من جماعة أهل الإسلام»<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن حزم: «ولو أن امرأ قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن؛ لكان كافرًا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل، وأخرى عند الفجر؛ لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة، ولا حد للأكثر في ذلك، وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، وإنما ذهب إلى هذا بعض غالية الرافضة (٤)، ممن قد اجتمعت الأمة على كفرهم» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود برقم (٤٦٠٤) وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) الأم، للشافعي ٧/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) السنة، للمروزي ص١٠٣.

<sup>(</sup>٤) ممن ينكرون نبوة محمد ﷺ، ويزعمون أن النبوة كانت لعلي رضي الله عنه، وأن جبريل أخطأ في إنزالها على محمد، وهؤلاء خارج دائرة الإسلام.

<sup>(</sup>٥) الإحكام، لابن حزم ٢/ ٨٠.

ولذلك فإنه لا يوجد من المسلمين «من يقول: لا أقر بما أخبر به الرسول، بل كل مسلم يقول: إن ما أخبر به الرسول فهو حق يجب تصديقه به.

وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون: «آمنت بالله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله»، فإنه متى لم يقر بهذا فهو كفر (١) كفرًا ظاهرًا»(٢).

«ومحمد ﷺ مبعوث إلى جميع الثقلين: إنسهم وجنِّهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله»(٢).

#### ابحث واستدل:

تضمنت السنة كثيرًا من مباحث الاعتقاد، فاستدل بحديث لكل مبحث مما يلى:

- الإيمان يزيد وينقص.
  - الشرك الأصغر.
- بطلان الاحتجاج بالقدر على المعصية.
  - صفات الخوارج.
  - لا نُكفِّر مرتكب الكبيرة.
  - علامات الساعة الكبرى.
  - 🕔 إثبات الشفاعة العظمى.

# المنحرفون في الاحتجاج بالسنة:

ومن أمثلة الطوائف الخارجة عن الإسلام التي ترفض أصل الاستدلال بالسنة: الطائفة التي تُسمَّى (القرآنيون)، وكانت أول نشأتهم في بلاد الهند، ويقوم مذهبهم على ادعاء الاكتفاء بالقرآن وحده، وترك السنة، وأنها ليست حجة في الدين، ولا حاجة لها<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع، ولعل الصواب: كافر.

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الأصفهانية، لابن تيمية ص٥٩.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر: القرآنيون وشهاتهم حول السنة، خادم حسين بخش، شهات القرآنيين، عثمان شيخ علي، شهات القرآنيين حول السنة النبوية، محمود محمد مزروعة.

وقد تشبه بالقرآنيين بعضُ الحداثيين المعاصرين، وهم أفراد ممن زعموا الاكتفاء بالقرآن وحده، وترك السنة(١).

وقد نُسب إنكار الاحتجاج بأصل السنة إلى الخوارج، والمعتزلة، والشيعة، وقد أشار بعض الباحثين إلى أن ذلك لم يثبت عنهم(٢).

مع الإشارة إلى أن جماعات من أهل المذاهب المنحرفة وإن كانوا لم ينكروا أصل الاحتجاج بالسنة، ولكنهم أنكروا كثيرًا من طُرُق نقلها، ودلالات ألفاظها، مما جعلهم يقتربون كثيرًا في واقع الأمر من المنكرين لأصل الاحتجاج بالسنة، على تفاوت بينهم.

# قيِّم ومثِّل:

تأمل مع زميلك التصنيف الآتي للمخالفات في الاحتجاج بالسنة، وقم بتعديله إن شئت، ثم اكتب مثالًا لكل صنف، مع بيان ملخص رأيهم:

| خلاصة رأيهم | القائلون بها | المخالفات في الاحتجاج بالسنة           |
|-------------|--------------|----------------------------------------|
|             |              | إنكار الاحتجاج بها.                    |
|             |              | التفريق بين طرق نقلها حسب              |
|             |              | التواتر والآحاد.                       |
|             |              | التفريق بين متونها حسب دلالات ألفاظها. |
|             |              |                                        |
|             |              |                                        |





<sup>(</sup>١) ينظر في أمثلة ذلك: مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة، أحمد قوشتي ص١٦٣ – ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الدليل النقلي، أحمد قوشتي ص١١٢.



# س (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | أيُقدُّم النظر في الإجماع قبل غيره من المصادر.             |
|---|---|------------------------------------------------------------|
| ( | ) | <ul> <li>تميزت السور المكية بتفصيل الاعتقاد.</li> </ul>    |
| ( | ) | 😙 اختلف السلف والمتكلمون في الاحتجاج بالقرآن.              |
| ( | ) | ع يكفر المخالف في أصل الاحتجاج بالسنة.                     |
| ( | ) | ه تأثر القرآنيون بالأفكار الحداثية المعاصرة.               |
|   |   | س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:                   |
|   |   | <ul> <li>يتميز القرآن عن الحديث القدسي بأن:</li> </ul>     |
|   |   | (حروفه من الله— معانيه من الله— تلاوته يُتعبَّد بها)       |
|   |   | <ul> <li>جمهور المتكلمين على الاستدلال بالقرآن:</li> </ul> |
|   |   | (استقلالًا- تبعًا- اعتضادًا)                               |
|   |   | 😙 نشأت طائفة (القرآنيون) في:                               |
|   |   | (بلاد فارس – الهند- إندونيسيا)                             |

# س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- o اشرح عبارة (منه بدأ وإليه يعود) في تعريف القرآن الكريم.
  - وضح بثلاثة أمثلة قواعد الاعتقاد في القرآن الكريم.
    - اشرح تعريف السنة النبوية.
  - استدل على وجوب الاحتجاج بالسنة في مسائل الاعتقاد.
  - فرق بين مسالك المختلفين في الاحتجاج بالسنة النبوية.



#### مقدمة الدرس:

نتمم في هذا الدرس المصادر الأصلية في تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة، حيث نتدارس المصدر الثالث وهو: (الإجماع).

ويستهدف هذا الدرس بيان: تعريف الإجماع، والفرق بين حجيته وثبوته، وأدلة حجيته، وأهمية التثبت في نقله، وتفصيل أنواعه.

# أهداف الدرس:

# يُتوقُّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- تشرح تعريف الإجماع.
- تفرق بين حجية الإجماع وثبوته.
  - تستدل على حجية الإجماع.
- ع تقدر أهمية التثبت في نقل الإجماع.
  - ميزبين أنواع الإجماع.



# أولًا: تعريف الإجماع:

ويمكن بيان المراد بالإجماع بأنه: (اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمرديني)(١).

# شرح التعريف:

(اتفاق) أي: الاشتراك في الرأي، سواء دل على ذلك القول أو الفعل أو الإقرار.

(مجتهدين، وكذلك لا بد من العلماء، فلا عبرة بغير المجتهدين، وكذلك لا بد من اتفاق جميع المجتهدين، فلا يكفي أكثرهم.

(العصر) أي: في أي عصر من العصور، بداية من عصر الصحابة إلى قيام الساعة، وليس المراد جميع العصور.

(من هذه الأمة) أي: الأمة الإسلامية، وهي أمة الإجابة، فيخرج بذلك إجماعات الأمم السابقة.

(على أمرديني) فيخرج بذلك: الإجماع على أمر دنيوي أو عقلى أو لغوي، ونحو ذلك.

### ثانيًا: الفرق بين حجية الإجماع وثبوته:

ينبغي التفريق بين حجية الإجماع وتصوره، وبين حصوله وثبوته، وذلك أن التعريف السابق مبني على صحة تصور الإجماع والاحتجاج به، فإن «الإجماع هو الأصل الثالث الذي يُعتمَد عليه في العلم والدين»(٢).

أما صحة وقوع الإجماع وثبوته فإن ما يمكن إثباته هو إجماع الصحابة ومن قاربهم (٣)؛ وذلك أن أكثر الإجماعات أو كلها- إلا اليسير منها جدًّا- إنما هي إجماعات الصحابة رضوان الله عليم؛ وذلك أن الصحابة كانوا محصورين، يُعلمَ أحوالهم وعددهم قبل انتشارهم في أقطار الأرض.

وإذا قيل: (إن إجماع أهل كل عصر حجة) معناه: إن هذا شأنه إذا وُجِد، وكونه لم يُعلَم وجوده لا يقدح في دعوى صحة الإجماع<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح مختصر الروضة ٣/ ٦. وينظر: روضة الناظر، لابن قدامة ١/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار ابن تيمية، والطوفي، وابن بدران، وغيرهم. ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/١٥١،١٥٧، ٣٤١/١ ٣٥، شرح مختصر الروضة، للطوفي ٣/١٢، نزهة الخاطر، لابن بدران ٢/٥٧١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: نفائس الأصول، للقرافي ٦/ ٢٥٥٢.

وذلك أن الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبًا.

ولهذا اختلف أهل العلم فيما يُذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة، واختُلف في مسائل منه؛ كإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة، والإجماع الذي لم ينقرض عصر أهله حتى خالفهم بعضهم، والإجماع السكوتي، وغير ذلك»(١)

وهذا هو قول «أهل السنة والجماعة؛ فإنهم متفقون على أن إجماع الصحابة حجة، ومتنازعون في إجماع من بعدهم»(٢).

وذلك لأن «الإجماع الذي ينضبط: هو ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثُر الاختلاف، وانتشرت الأمة»(٣).

وذلك من أمثال معالم الدين الظاهرة، ولذلك يقول الشافعي: «لستُ أقول ولا أحدٌ من أهل العلم: «هذا مجتمع عليه» إلا لما لا تَلْقى عالمًا أبدًا إلا قاله لك، وحكاه عمن قبله، ك «الظهرُ أربعٌ، وكتحريم الخمر»، وما أشبه هذا»(٤).

أما مسائل العلم غير الظاهرة فهي مما يتعذر إثبات الإجماع عليها غالبًا، ولذلك قال المعلمي: «وقد تتبعت ما جاء من الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم في الإجماع، ثم تأملت ما نُقل عن الإمامين الشافعي وأحمد، فتحرَّر في من ذلك كله أنَّ الإجماع إنما يتحقَّق في الفرائض القطعية، كفرضية الصلوات الخمس ونحوها، وأما ما عدا ذلك فإنما يحصل العالم منه على عدم العلم بالمخالف»(٥).

ولذلك كان أكثر احتجاج الصحابة رضوان الله عليهم هو بالكتاب والسنة، أما «الإجماع لم يكن يحتج به عامتهم، ولا يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الإجماع، فلا إجماع قبلهم» (١).

ومن المهم التنبيه عليه في هذا المقام: أن نسبة قول من الأقوال إلى جميع أهل السنة لا يكون

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة ٢/ ٦٠١.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) الرسالة، للشافعي ص ٥٣٤.

<sup>(</sup>٥) آثار المعلمي ١٣٤/١٨.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٩/ ٢٠٠.

إلا بنقل عن جميعهم، ولا يكفي فيه حكاية ذلك بناء على فهم كلامهم؛ فإن حكاية قول على أنه هو قول جميع أهل السنة الذي لا يجوز الخروج عنه، ويُضلل المخالف فيه، يكون بأحد طريقين:

- نقل إجماعهم في هذه المسألة، وهو طريق صحيح، ولكنه لا يكاد ينضبط بعد عصر الصحابة؛ لكثرة الاختلاف، وانتشار الأمة.
- أن يكون ذلك بناء على فهم يفهمه الشخص لكلام السلف، وهذا طريق غير صحيح، فإن الفُهوم تختلف، ولا يصح إخراج أحد عن أهل السنة بناء على فهم لبعضهم. ولذلك قال ابن تيمية إنه (من المعلوم أن مذهب السلف:
  - ون كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم.

وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولًا عنده هو الصواب قال:» هذا قول السلف لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب»، فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف، فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه: أن قوله هو الحق.

وأما أهل الحديث: فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام، وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب كما سلكناه في جواب الاستفتاء.

فإنا لما أردنا أن نبيِّن مذهب السلف ذكرنا طريقين:

أحدهما: أنا ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة. والثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام كالأشعري وغيره.

فصار مذهب السلف منقولًا بإجماع الطوائف وبالتواتر، لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع) (١).

# ابحث ومثِّل:

تعاون مع زملائك في البحث عن أمثلة لمسائل عقدية انعقد عليها الإجماع مع ذكر العلماء الذين نقلوا هذا الإجماع، كما في الجدول التالى:

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ٤/ ١٥١.

| علماء نقلوا هذا الإجماع | مسائل عقدية مجمع عليها | الباب           |
|-------------------------|------------------------|-----------------|
|                         |                        | توحيد الألوهية  |
|                         |                        | صفات الله تعالى |
|                         |                        | النبوات         |
|                         |                        | اليوم الآخر     |
|                         |                        | الإيمان بالقدر  |

# ثالثًا: أدلة حجية الإجماع:

#### ومما يستدل به على حجية الإجماع:

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَٱلْمَا مَنْ مَنْ عَلَمُ فَا اللَّهُ وَٱلْمَا مَنْ وَاللَّهُ وَٱلْمَا وَاللَّهُ وَٱلْمَا وَاللَّهُ وَٱلْمَا وَاللَّهُ وَٱلْمَا وَاللَّهُ وَٱلْمَا وَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

فذكر فيها الأمر بالرد إلى الله، وهو الرد إلى كتابه سبحانه وتعالى، والرد إلى الرسول هم وهو الرد إلى سنته، وعند الاتفاق والإجماع وعدم التنازع فإنه يلزم العمل بما لم يحصل التنازع فيه، وذلك أنه يُستدل «من قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ﴾ أنه عند عدم النزاع يعمل بالمتفق عليه، وهو الإجماع»(١).

﴿ قوله تعالى: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ثُولِهِ عَلَى مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ عَهَدَاً مُصَارِياً ﴿ النساء].

«فإنه توعَّد على المشاقة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين، وذلك يقتضي أن كلًّا منهما مذموم؛ فإن مشاقة الرسول وحدها مذمومة بالإجماع، فلو لم يكن الآخر مذمومًا لكان قد رتب الوعيد على وصفين: مذموم، وغير مذموم، وهذا لا يجوز»(٢).

عن كعب بن عاصم الأشعري، سمع النبي الله يَقول: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَجَارَ أُمَّتِي مِنْ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةٍ» (٣).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان، للشنقيطي ١/ ٢٤٥، وبنظر: مجموع الفتاوي، لابن تيمية ١٩/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة، لابن تيمية ٨/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (٨٢) وقال الألباني في ظلال السنة: حديث حسن.

# رابعًا: التثبت في نقل الإجماع:

وذلك أن مما ينبغي الإشارة إليه هو: عدم المسارعة في نقل الإجماع على مسائل من العلم لم تثبت فها حقيقة الإجماع، خصوصًا المسائل غير المشهورة، وغاية ما يُنقَل فها: أنه قول أكثر أهل العلم، ولذلك فإن «ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدَّعيه»(۱). وكذلك فإن كثيرًا من الإجماعات الباطلة التي يحكها المخالفون لأهل السنة «من إجماع المسلمين، أو إجماع المليين في مواضع كثيرة، يحكونه بحسب ما يعتقدونه من لوازم أقوالهم، وكثير من الإجماعات التي يحكها أهل الكلام هي من هذا الباب.

فإن أحدهم قد يرى أن صحة الإسلام لا تقوم إلا بذلك الدليل، وهم يعلمون أن المسلمين متفقون على صحة الإسلام، فيحكون الإجماع على ما يظنونه من لوازم الإسلام، كما يحكون الإجماع على المقدمات التي يظنون أن صحة الإسلام مستلزمة لصحتها، وأن صحتها من لوازم صحة الإسلام، أو يكونون لم يعرفوا من المسلمين إلا قولين أو ثلاثة، فيحكون الإجماع على نفي ما سواها، وكثير مما يحكونه من هذه الإجماعات لا يكون معهم فيها نقل، لا عن أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، بل ولا عن العلماء المشهورين، الذين لهم في الأمة لسان صدق، ولا فيها آية من كتاب الله، ولا حديث عن رسول الله هي، وهم مع هذا يعتقدون أنها من أصول الدين، التي لا يكون الرجل مؤمنًا، أو لا يتم دين الإسلام إلا بها، ونحو ذلك»(١).

### طالع ثم لخص:

ادعى المتكلمون إجماعات كثيرة تخالف عقيدة السلف، فطالع بحث (دعاوى الإجماع عند المتكلمين في أصول الدين).

ثم لخص أهم سمات الإجماعات المدعاة، واذكر ثلاثة أمثلة عليها.

# خامسًا: أنواع حجية الإجماع:

من المهم قبل ذلك الإشارة إلى حكم إنكار الاستدلال بالإجماع، واعتباره مصدرًا من مصادر تلقي العقيدة:

<sup>(</sup>١) الأم، للشافعي ١/ ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) درء التعارض، لابن تيمية ۸/ ٩٦.

ذلك أن الاحتجاج بالإجماع يُعتبَر من أصول الدين، بل «هو الأصل الثالث الذي يُعتمَد عليه في العلم والدين»(١).

وأيضًا فإنهم يعتبرونه مصدرًا من مصادر التلقي، وهذا «متفق عليه بين عامة المسلمين؛ من الفقهاء، والصوفية، وأهل الحديث، والكلام، وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة»(٢).

ولذلك كان المخالفون لأهل السنة والجماعة شعارهم: «مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة»(٦).

لأن «دين المسلمين مبني على اتباع كتاب الله، وسنة رسوله، وما اتفقت عليه الأمة، فهذه الثلاثة هي أصول معصومة»(٤).

وعلى ذلك فإن إنكار الاستدلال بالإجماع ليس من أقوال أهل السنة والجماعة (٥٠). إذا تبيَّن ذلك فإن الإجماع الذي تثبت به الأحكام نوعان (٦٠):

### (١) إجماع قطعي:

وهو ما تحققت فيه الشروط التي ذُكِرت في تعريف الإجماع، ويتحقق ذلك في إجماعات الصحابة، ومعالم الدين الظاهرة، ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندًا إلى نص شرعي من الكتاب أو السنة.

وذلك أن «كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصًا عن الرسول، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ... فلا يوجد قط مسألة مجمع علها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس، وبعلم الإجماع فيستدل به»(٧).

وحينئذ فإن مخالف هذا الإجماع يكفر بعد قيام الحجة عليه، وانتفاء الشبهة عنه؛ وذلك لرده النصوص الشرعية التي استند إليها الإجماع، وكذا النصوص الواردة في الاحتجاج بالإجماع. «فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع، وبانتفاء المنازع من المؤمنين؛ فإنها مما بيَّن الله فيه

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٣/ ١٥٧. وبنظر: مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٢٢/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۱۱/ ۳٤۱.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤) درء التعارض، لابن تيمية ١/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، عثمان علي ١/ ١٤٩، والمسألة تحتاج مزيد تحرير.

<sup>(</sup>٦) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٩/ ٢٦٧، ٢٧٠، منهاج السنة، لابن تيمية ٨/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٧) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٩٤/١٩.

الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البيّن، وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به؛ فهنا قد لا يقطع أيضًا بأنها مما تبيَّن فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر؛ بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا يكفر »(١).

وذلك أنه «قد تنازع الناس في مخالف الإجماع: هل يكفر؟ على قولين، والتحقيق: أن الإجماع المعلوم(٢) يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به، وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فها فهذا لا يقع.

وأما غير المعلوم<sup>(٣)</sup> فيمتنع تكفيره، وحينئذ فالإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة.

وتنازعوا في الإجماع: هل هو حجة قطعية أو ظنية؟ والتحقيق أن قطعيه قطعي، وظنيه ظني، والله أعلم»(٤).





إن صحت تسميته (إجماعًا)، وهو ما تخلف فيه بعض الشروط التي ذُكِرت في تعربف الإجماع، مثل:

### الإجماع السكوتي:

وهو: أن يشتهر القول أو الفعل من البعض وبسكت الباقون عن إنكاره.

#### الإجماع الاستقرائي:

وهو: أن تُستقرأ أقوال العلماء في مسألة فلا يُعلَم فيها خلاف، ونحو ذلك (٥). وهذا النوع من الإجماع ليس حجةً قطعية، وانما حجة ظنية.

فإن «هذا الإجماع وان جاز الاحتجاج به؛ فلا يجوز أن تُدفع النصوص المعلومة به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها؛ فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قُطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي.

وأما إذا كان يُظن عدمه ولا يُقطع به فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفَع به النص المعلوم،

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٧/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أي: القطعي.

<sup>(</sup>٣) أي: غير القطعي.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ١٩/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ١٩/ ٢٦٧.

لكن يُحتج به، ويُقدَّم على ما هو دونه بالظن، ويُقدَّم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع قَدَّم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قَدَّم هذا، والمصيب في نفس الأمر واحد»(١).

وبناءً على ذلك فإنه يُقدُّم الدليل الأقوى بحسب القرائن والمرجحات المُحتفة به.

وذلك أنه «إذا نَقل عالمٌ الإجماعَ، وَنقل آخر النزاع- إما نقلًا سُمِّي قائله؛ وإما نقلًا بخلاف مطلقًا ولم يُسمَّ قائله- فليس لقائل أن يقول نقلًا لخلافٍ لم يَثْبُت؛ فإنه مُقابَل بأن يُقال: ولا يثبت نقل الإجماع، بل ناقل الإجماع نافٍ للخلاف، وهذا مُثبِت له، والمثبت مُقدَّم على النافي. وإذا قيل: يجوز في ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخلاف؛ إما لضعف الإسناد، أو لعدم الدلالة.

قيل له: ونافي النزاع غلطه أجوز؛ فإنه قد يكون في المسألة أقوال لم تبلغه، أو بلغته وظن ضعف إسنادها، وكانت صحيحة عند غيره؛ أو ظن عدم الدلالة، وكانت دالة، فكل ما يجوز على المثبت من الغلط يجوز على النافي مع زيادة عدم العلم بالخلاف، وهذا يشترك فيه عامة الخلاف؛ فإن عدم العلم ليس علمًا بالعدم، لا سيما في أقوال علماء أمة محمد التي لا يحصيها إلا رب العالمين، ولهذا قال أحمد وغيره من العلماء: من ادعى الإجماع فقد كذب»(١٠). والخلاصة: «أن الإجماع الذي يُضلل المخالف فيه هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم، وما عداه من دعوى الإجماع» فليس كذلك (١٠).

### ً ناقش ثم قارن:

بعد دراستك لأهم مسائل الإجماع في تلقي الاعتقاد؛ ناقش أستاذك وزملاءك في أمرين:

- € وجود فروق بين الإجماع العقدي والإجماع الفقهي.
- ◊ الفرق بين أهل السنة والمتكلمين في مسائل الإجماع العقدي.

#### تأمل وعبر:

تأمل لو أن أصحاب الفرق والمتكلمين عملوا بإجماع السلف في مسائل الاعتقاد، ولم يخالفوه، وعبر عن آثار ذلك في عشرة أسطر.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٩/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۱۹/ ۲۷۱.

<sup>(</sup>٣) البيان والإشهار، لفوزان السابق ١/ ١٣٩. وبنظر: ١/ ١٢٤.



# س (۱): ضع علامة $(\checkmark)$ أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | )   | يستحيل الإجماع على مساله بعد عصر الصحابه.                    | $\langle \rangle$ |
|---|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| ( | )   | يُشترط اعتماد الإجماع على نص شرعي ثابت.                      | <b>(Y)</b>        |
| ( | )   | يتعذر إثبات الإجماع في المسائل الدقيقة.                      | <b>(P)</b>        |
| ( | )   | اتفق العلماء على حجية الإجماع السكوتي.                       | ٤)                |
| ( | )   | يُقدَّم قول مثبت الخلاف على ناقل الإجماع.                    | 0                 |
|   |     | ٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:                        | س (               |
|   |     | يُشترط في الاحتجاج بالإجماع:                                 | <b>(</b>          |
|   | صر) | (نقله عن الصحابة – اتفاق مجهدي العصر – اتفاق مجهدي كل عد     |                   |
|   |     | يُشترط في نسبة الإجماع لأهل السنة أن:                        | <b>(Y)</b>        |
|   | (   | (يُنقل عن جميعهم - يذكره عالم معتبر - لا يُعلَم قول مخالف له |                   |
|   |     | مخالف الإجماع القطعي:                                        | \$                |
|   |     | (فا <i>سق</i> – مبتدع- کافر)                                 |                   |

(القطعى – الظنى - السكوتى)

# س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

علحق الإجماع الاستقرائي بالإجماع:

- اشرح تعريف الإجماع.
- فرِّق بين حجية الإجماع وثبوته.
- استدل على حجية الإجماع في مسائل الاعتقاد.
- والستقرائي. قارن بين الإجماع القطعي والسكوتي والاستقرائي.



# مقدمة الدرس:

المصادر الفرعية لتلقي العقيدة هي التي تدل على بعض مسائل الاعتقاد بطريقة إجمالية. وهي: العقل السليم، والفطرة السليمة.

ونخصص هذا الدرس لدراسة العقل السليم، حيث نحدد المقصود به في ظل تنوع اطلاقات كلمة (العقل)، وكذلك نبين حدود الدلالة العقلية، ونُعرِّف بالمبادئ العقلية وخصائصها وأصولها، ونشرح أنواع الأدلة العقلية.

وثمرة ذلك هو أن تستخرج الأدلة العقلية من القرآن والسنة، وتحلل طرق إيرادها، وتبرهن على جمع أهل السنة بين علوم المعقول والمنقول؛ لنزداد ثقة وطمأنينة لهذه المنهج الربانى القويم.

# أهداف الدرس:

# يُتوقّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- تميز بين إطلاقات العقل.
- 💎 تحدد المقصود بالعقل السليم كمصدر للتلقي.
  - 🖚 تبرهن أن أهل السنة هم أهل نظر واستدلال.
    - علخص حدود الدلالة العقلية.
    - م تبين المبادئ العقلية وخصائصها وأصولها.
    - تميز الأدلة العقلية المستدل بها في الاعتقاد.
      - v تطبق القياس في الاستدلال العقدي.
- 🔥 تبرهن على اشتمال الكتاب والسنة للأدلة العقلية.





# أولًا: إطلاقات العقل:

يُطلَق العقل ويراد به عدة أمور(١):

# ١ الغريزة الضرورية:

فيراد بالعقل: الغريزة الضرورية الموجودة في الإنسان التي بها يدرك الأمور.

وهذا المعنى هو المراد في شروط التكليف.

# العلوم الضرورية:

ويراد بالعقل: جملة المعارف الفطرية، والعلوم الضرورية التي يشترك فها جميع العقلاء. وذلك مثل: العلم بأن الكل أكبر من جزئه، وأن الاثنين أكبر من الواحد، وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد، وأنه لا يمكن اجتماع الضدين، وأنه لا يمكن التناقض، واثبات العلاقة بين الأسباب والمسبَّبات.

والعقل هذا المعنى هو الذي يُفرَّق به بين العاقل والمجنون.

وهذا المعنى هو المراد في مسألة تعارض النقل والعقل، وهو المراد بالدلالة العقلية في أبواب الدلالات.

# العلوم النظرية:

ويراد بالعقل: جملة العلوم النظرية النافعة التي يُحصلها الإنسان بالنظر والاستدلال. وذلك أنه يُراد بالعقل: «علوم مكتسبة، تدعو الإنسان إلى فعل ما ينفعه، وترك ما يضره...، وهو داخل فيما يُحمَد بها عند الله من العقل، ومن عَدِمَ هذا ذُمَّ، ... وما في القرآن مِن مدح مَن يعقل وذمّ مَن لا يعقل يدخل فيه هذا النوع»(٢).

# ع العمل بمقتضى العلم:

فيراد بالعقل: العمل بمقتضى العلم.

وهو من أكثر المعاني استعمالًا للعقل في لسان السلف؛ وذلك لأنه مقتضى الإدراك العقلي الصحيح.



<sup>(</sup>۱) ينظر: بغية المرتاد، لابن تيمية ص ٢٦٠، درء التعارض، لابن تيمية ٩/ ٢٠، ٢٠/١٠، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٧/ ٢٤، الدليل العقلي عند السلف، عبد الرحمن الشهري ص ١٩، منهج ابن تيمية المعرفي، عبد الله الدعجاني ص ٢٩، منهج.

<sup>(</sup>٢) بغية المرتاد ص٢٦٠.

وهذا العقل هو الذي يوجب النجاة في الآخرة، ولذلك نفى الله هذا العقل عن أصحاب النار فقال: ﴿ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسَّمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكَّا فِي ٱصَّعَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ اللهِ ].

### ثانيًا: الاستدلال بالعقل السليم:



العقل السليم هو: السالم من الفساد والانحراف.

ويُطلَق الدليل العقلي على: «الاستدلال بالأمور الضرورية أو النظرية التي يحصلها العقل على إثبات مطلوب معين أو نفيه»(١).

وبناء على ما سبق فالمراد باعتبار العقل السليم مصدرًا فرعيًّا مساندًا لتلقي العقيدة هو:

(الاستدلال بجملة المعارف الفطرية، والعلوم الضرورية والنظرية الصحيحة على إثبات أمر إجمالي من أمور الاعتقاد أو نفيه، وأنه لا يمكن أن يستقل العقل بإثبات أمر شرعي لم يرد إثباته في الكتاب أو السنة؛ لأن جميع أمور الدين قد جاء الكتاب والسنة ببيانها بيانًا شافيًا).

وذلك أن «طريقة السلف إنما هي إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات، وفهمها وتدبرها، وتعقل معانها، وتنزيه الرب عن تشبهه فها بخلقه، كما ينزهونه عن العيوب والنقائص، وإبطال طريقة النفاة المعطلة، وبيان مخالفها لصريح المعقول، كما هي مخالفة لصحيح المنقول»(۱).

«ولم يكن في سلف الأمة وأئمتها من يَردُّ أدلة الكتاب ولا السنة على شيء من مسائل الصفات ولا غيرها، بل ينكرون على أهل الكلام الذين يعدلون عما دل عليه الكتاب والسنة إلى ما يناقض ذلك، ولا كانوا ينكرون المعقولات الصحيحة أصلًا ولا يدفعونها، بل يحتجون بالمعقولات الصريحة كما أرشد إليها القرآن ودل عليها، فعامة المطالب الإلهية قد دل القرآن عليها بالأدلة العقلية والبراهين اليقينية»(٣).

<sup>(</sup>١) الدليل العقلي عند السلف، عبد الرحمن الشهري ص ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة، لابن القيم ٣/ ١١٣٤.

<sup>(</sup>٣) الصفدية، لابن تيمية ١/ ٢٩٥.

# أهل السنة هم أهل نظر واستدلال:

«ومن العجب: أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد، ليسوا أهل نظر واستدلال! وأنهم ينكرون حجة العقل، وربما حُكى إنكار النظر عن بعض أئمة السنة، وهذا مما ينكرونه عليهم.

فيقال لهم: ليس هذا بحق، فإن أهل السنة والحديث لا ينكرون ما جاء به القرآن، هذا أصل متفق عليه بينهم، والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية، ولا يُعرَف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها أنه أنكر ذلك، بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك.

ولكن وقع اشتراك في لفظ (النظر والاستدلال)، ولفظ (الكلام)، فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم واستدلالهم، فاعتقدوا أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال»(١).

وان كان يوجد من بعض المنتسبين للسنة من ينفي بعض الدلالات العقلية؛ لعدم علمه بها، فإن بعض «أهل الحديث والسنة قد ينفى حصول العلم لأحدِ بغير الطربق التي يعرفها، حتى ينفى أكثر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك»(١).

### الدليل العقلى ليس قسيمًا للدليل الشرعي:



ينبغي التنبيه أن الدليل العقلي عند أهل السنة ليس قسيمًا للدليل الشرعي، بل هو نوع من أنواعه؛ وذلك أن الدليل الشرعي يشتمل على الدليل النقلي الخبري، وعلى الدليل العقلي. وهذا «ما عليه سلف الأمة، أهل العلم والإيمان، من أن الله سبحانه وتعالى بيَّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إلها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره، ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه»(٣).

«ولكن من الناس من ظن أن السمعيات ليس فها عقلي، والعقليات لا تتضمن السمعي. ثم افترقوا، فمنهم من رجح السمعيات، وطعن في العقليات، ومنهم من عكس. وكلا الطائفتين مقصر في المعرفة بحقائق الأدلة السمعية والعقلية» $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٤/ ٥٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١١/ ٣٣٨، وبنظر: ١٦٠/١٩.

<sup>(</sup>٣) درء التعارض، لابن تيمية ١/ ٢٨.

<sup>(</sup>٤) درء التعارض، لابن تيمية ٨/ ٢٤.

# ثالثًا: حدود الدلالة العقلية(١):

دلالة العقل على المسائل العقدية هي دلالة إجمالية وليست دلالة تفصيلية، مثل: أن يدل على وجود الخالق، وكماله المطلق، وتنزيهه عن النقائص والعيوب، وتوحيده، فهذه الأصول يدركها العقل.

وأما تفاصيل أمور الاعتقاد فلا يمكن إثباتها إلا من طريق الوحي.

فالرسل تبيِّن تفاصيل ذلك لأممها، «فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جُمَل ذلك»(۱).

وذلك أن «العقل شرط في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال، وبه يكمل العلم والعمل، لكنه ليس مستقلًا بذلك؛ بل هو غريزة في النفس وقوة فيها، بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار، وإن انفرد بنفسه لم يُبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها»(٣).

وذلك أن «العقل يقرر ما أخبرت به الرسل ويصدِّقه، لكن بطريق الإجمال، وأما التفصيل فلا يُهتدى إليه بمجرد العقل، بل بنور النبوة، فإنه مثلًا: يثبت أن الخالق مباين للمخلوق...... والعقل يثبت علوه على مخلوقاته مع مباينته لها، لكن لا يَهتدي إلى معرفة العرش واستوائه عليه، ... فكذلك أيضًا العقل وإن بيَّن خلقه للعالم، لكن لا يُبيِّن أنه خُلِق في ستة أيام، فإن هذا التفصيل إنما يُعلَم بالسمع»(٤).

«ولا تحسبن أن العقول لو تُرِكت وعلومها التي تستفيدها بمجرد النظر؛ عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته وأسمائه على وجهه اليقين! فإن عامة من تكلم في هذا الباب بالعقل فإنما تكلم بعد أن بلغه ما جاءت به الرسل، واستصغى بذلك واستأنس به، سواء أظهر الانقياد

<sup>(</sup>۱) ينظر: درء التعارض، لابن تيمية ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٣/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) مسألة حدوث العالم، لابن تيمية ص ١٠٠.

للرسل أو لم يظهر، وقد اعترف عامة الرؤوس منهم<sup>(۱)</sup> أنه لا ينال بالعقل علم جازم في تفاصيل الأمور الإلهية، وإنما ينال به الظن والحسبان.

والقدر الذي يمكن العقل إدراكه بنظره؛ فإن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم نهوا الناس عليه وذكروهم به ودعوهم إلى النظر فيه؛ حتى فتحوا أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا.

والقدر الذي يعجز العقل عن إدراكه علَّموهم إياه وأنبأوهم به $^{(7)}$ .

وذلك «أن عامة مسائل أصول الدين الكبار؛ مثل الإقرار بوجود الخالق وبوحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته وعظمته والإقرار بالثواب وبرسالة محمد وغير ذلك مما يُعلَم بالعقل؛ قد دل الشارع على أدلته العقلية»(٣).

# رابعًا: المبادئ العقلية:



قبل بيان المراد بالمبادئ العقلية؛ نُقدِّم ببيان مراحل الاستدلال العقلى؛ لتعلقها به:

# مراحل الاستدلال العقلى:

- الأولى: التصور العقاي الصحيح لأمرين على حقيقتهما.
- الثانية: الاستدلال الصحيح على العلاقة بينهما، وتتضمن هذه المرحلة المبادئ العقلية؛ فإنها مسلمات عقلية يُستدَل بها ولا يُستدَل عليها.
  - الثالثة: الحكم الصحيح على العلاقة بينهما إثباتًا أو نفيًا.

فإن العقل «يتصور المعيّنين أولًا؛ وهما: الأصل، والفرع، ثم ينتقل إلى لازمهما وهو: المشترك، ثم إلى لازم اللازم وهو: الحكم»(٥).

وعلى ذلك فإن الاستدلال النظري لا بد أن يعتمد على مقدمات ضرورية يبني عليها أحكامه.

<sup>(</sup>١) أي من المتكلمين.

<sup>(</sup>٢) الصارم المسلول، لابن تيمية ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٩/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المعرفة، عبد الله القرني ص٣٠٥، منهج ابن تيمية المعرفي، عبد الله الدعجاني ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) الرد على المنطقيين، لابن تيمية ص١٢١.

وذلك أن «البرهان الذي يُنال بالنظر فيه العلم لا بد أن ينتهي إلى مقدمات ضرورية فطربة، فإن كل علم ليس بضروري لا بد أن ينتهي إلى علم ضروري؛ إذ المقدمات النظربة لو أثبتت بمقدمات نظرية دائمًا لزم الدور القبلي، أو التسلسل في المؤثرات في محل له ابتداء، وكلاهما باطل بالضرورة واتفاق العقلاء»(١).

## تعريف الميادئ العقلية:

وهذه المبادئ العقلية أو الضرورات الفطرية يُقصَد بها: «القضايا التي يُوجها العقل الصريح لذاته وغريزته، فلا يتوقف الجزم به إلا على حصول التصور لحدودها»<sup>(١)</sup>.





لهذه المبادئ خاصيتان:

الأولى: أنها مبادئ ضرورية:

بمعنى أنها لا تحتاج لدليل، ولا تقبل الشك، ولا يمكن تصور وجود نقيضها، بل هي مأخوذة من العقل نفسه، ولذلك سُمِّيت مبادئ عقلية، ولو كانت تعتمد على شيء آخر لما صح تسميتها مبادئ.

فإن الذي يحتاج إلى استدلال هي العلوم النظرية، «أما القضايا الضرورية والبديهية فقد اتفق علماء المعقول أنها رأس مال العقل، وأن النظر إنما يُرجى منه حصول المقصود ببنائه علها، واستناده الها»(۳).

ولذلك فإن «ما كان مدركًا بأول العقل وبالحواس فليس عليه استدلال أصلًا، بل من قِبَل هذه الجهات يبتدئ كل أحد بالاستدلال وبالرد إلى ذلك، فيصح استدلاله أو يبطل»(٤).

وهذه المبادئ قد تخفى على بعض الناس كما تخفى عليه بعض معانى الفطرة لفساد عارض، فيحتاج الناظر إلى الاستدلال لهذه المبادئ؛ لكي يكشف حقيقة كونها فطربة ضرورية، وليس لإثبات هذه المبادئ؛ فإنها لا تحتاج إلى استدلال.

<sup>(</sup>۱) درء التعارض، لابن تيمية ٣/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) شرح الوربقات في المنطق، لابن النفيس ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) القائد إلى تصحيح العقائد، للمعلمي ص٣٨.

<sup>(</sup>٤) الفصل، لابن حزم ٥/ ٦٨.

فهناك فرق بين مقام الاستدلال ومقام الكشف، ومثال ذلك: الآيات الدالة على وجود الله، فإن الشخص «إذا قُدّر أنه مس<sup>(١)</sup> طيف من الشيطان فشككه فيما عرفه أولًا، فإذا رأى آياته المستلزمة لوجوده؛ كان ذلك تبصرة من ذلك الطيف، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَبْكُ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ١٠٠٠ [الاعراف].

وتكون تذكرة إذا حصل نسيان وغفلة، تذكرة بالله، فهي تبصرة لما قد يعرض من الجهل، وتذكرة لما قد يحصل من غفلة، وإن كان أصل المعرفة فطربًا حصل في النفس بلا واسطة البتة»(٢).

الثانية: أنها مبادئ كلية:

ومعنى ذلك: أنها تنطبق على كل شيء، وفي كل زمان، وفي كل مكان، سواء في الذهن أو الخارج.

#### أصول المبادئ العقلية:



وأصول هذه المبادئ العقلية ترجع إجمالًا إلى مبدأين (٦)، وهما: مبدأ عدم التناقض، ومبدأ السبنية.

وتفصيلًا إلى أربعة مبادئ، وذلك لأن مبدأ عدم التناقض يشمل ثلاثة مبادئ:

- مبدأ عدم اجتماع النقيضين: وهو ما يُسمَّى الوسط الممنوع.
- ومبدأ عدم ارتفاع النقيضين: وهو ما يُسمَّى الثالث المرفوع، ولذلك يقال: النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
  - مبدأ الذاتية أو الهوية.

وأما مبدأ السببية فهو مستقل بنفسه، واليك بيان هذه المبادئ الأربعة:

الأول: مبدأ الهوية:

ونُسمَّى مبدأ الذاتية، والمراد به: أن المعنى المتصور محدد وثابت لا يتغير، فالباطل باطل لا يكون حقًّا، والنار لا يمكن أن تكون ماء، ونحو ذلك.

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع، ولعل الصواب (مسه).

<sup>(</sup>٢) درء التعارض، لابن تيمية ٨/ ٥٣١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المعرفة، عبد الله القرني ص٣٠٥.

### الثانى: مبدأ عدم التناقض:

ويُسمَّى الوسط الممنوع، والمراد به: أن الشيء يستحيل أن يكون هو ونقيضه في نفس الوقت، فمثلًا: لا يكون الشيء حقًّا وباطلًا في نفس الوقت، أو حيًّا وميتًا في الوقت نفسه، أو متحركًا وساكنًا في آن واحد.

وهذا المبدأ مرتبط بمبدأ الهوية؛ لأن من لوازم الهوية عدم اجتماعها مع نقيضها في وقت واحد.

### الثالث: مبدأ الثالث المرفوع:

والمراد به: امتناع خلو الشيء من النقيضين، فكما أن المبدأ السابق يمنع اجتماع النقيضين، فهذا المبدأ يمنع ارتفاع النقيضين جميعًا، بل لا بد من وجود أحدهما، فمثلًا: الشيء الواحد يستحيل ألا يكون حقًا أو باطلًا، بل لا بد من أحدهما، ويستحيل ألا يكون معدومًا ولا موجودًا، بل لا بد من أحدهما.

أما الضدان فلا مانع من ارتفاعهما جميعًا، فمثلًا: اللون الأبيض والأسود، والأحمر والأخضر، هذه أضداد، ويمكن ألا يكون لون الشيء أبيض ولا أسود؛ فيكون أحمر أو أخضر مثلًا.

### الرابع: مبدأ السببية:

ويشتمل مبدأ السببية على ثلاثة أمور ضرورية:

الأول: ضرورة أن يكون لكل حادث سبب أحدثه، ويُسمَّى (السببية العامة).

فلا يمكن تصور حصول حادث بلا مُحدِث، وذلك أنه «معلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمُحدِثٍ أحدثه، وإن حدوث الحادث بلا مُحدِثٍ أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل، وهذا أمر مركوز في بني آدم، حتى الصبيان لو ضُرِب الصبي ضربة فقال: مَن ضربني؟ فقيل: ما ضربك أحد، لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل!

ولهذا لو جوز مجوز أن يحدث كتابة أو بناء أو غراس ونحو ذلك من غير مُحدِثٍ

لذلك؛ لكان عند العقلاء إما مجنونًا وإما مسفسطًا(۱)، كالمنكر للعلوم البديهية والمعارف الضرورية»(۲).

وذلك أن الإنسان السوي يدرك بعقله ارتباط السبب بالمسبِّب، والأثر بالمؤثِّر، فإنا إذا فرضنا إنسانًا سليم العقل «ثم يُعرَض على عقله أن كفتي الميزان: هل يمكن أن تترجح إحداهما على الأخرى لا لسبب أصلًا؟ فإن صربح العقل يشهد له بإنكار ذلك.

وكذلك إذا دخل برية لم يجد فيها عمارة أصلًا، ثم دخلها فوجد فيها عمارة رفيعة مشيدة؛ فإنه مضطر إلى العلم بوجود بانٍ وصانع، وكذلك إذا أحس بصوت أو حركة؛ اضطر إلى العلم بوجود مصوت أو متحرك، بل الصبيان يضطرون إلى العلم بذلك؛ لأنهم إذا وجدوا في موضع شيئًا لم يتوقعوا حصوله هناك؛ حملتهم طباعهم السليمة على طلب من وضع ذلك الشيء في ذلك الموضع، فدلنا هذا على أن ذلك من العلوم الضرورية»(٣).

والعلم بأن الأسباب مرتبطة بالمسبِّبات «مستقر في فطر جميع الناس، حتى الصبيان، حتى أن الصبي إذا رأى ضربة حصلت على رأسه، قال: من ضربني؟ من ضربني؟ وبكى حتى يعلم من ضربه.

وإذا قيل له: ما ضربك أحد، أو هذه الضربة حصلت بنفسها من غير أن يفعلها أحد؛ لم يقبل عقله ذلك»(٤).

<sup>(</sup>۱) المراد بالسفسطة في العقليات والقرمطة في الشرعيات: هو أن السفسطة مغالطة في الأدلة العقلية، والقرمطة تأويل وتلاعب في النصوص الشرعية، وذلك أن "السفسطة التي هي: جحود الحقائق الموجودة بالتمويه والتلبيس،... القرمطة التي هي: تحريف الكلم عن مواضعه، وإفساد الشرع واللغة والعقل، بالتمويه والتلبيس، وهذا أيضًا سفسطة في الشرعيات، وسُمِّي قرمطة؛ لأن القرامطة هم أشهر الناس بادعاء علم الباطن المخالف للظاهر، ودعوى التأويلات الباطنة، المخالفة للظاهر المعلوم المعقول من الكتاب والسنة "بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ١/ ٤٥٧.

ولذلك فإن أصحابها "أفسدوا الأدلة السمعية بما أدخلوه فها من القرمطة وتعريف الكلم عن مواضعه، كما أفسدوا الأدلة العقلية بما أدخلوه فها من السفسطة وقلب الحقائق المعقولة عما هي عليه، وتغيير فطرة الله التي فطر الناس علها، ولهذا يستعملون الألفاظ المجملة والمتشابهة؛ لأنها أدخل في التلبيس والتمويه" منهاج السنة، لابن تيمية ١/ ٢٥٦. وبنظر: درء التعارض، لابن تيمية ٥/ ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) الجواب الصحيح، لابن تيمية ٣/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) درء التعارض، لابن تيمية ١١٤/٨.

<sup>(</sup>٤) درء التعارض ٨/ ٣٠٥.

الثاني: ضرورة التلازم والاطراد بين السبب والمسبّب:

وهي السنن الإلهية التي جعلها الله في الكون، وتُسمَّى (السببية النسبية).

وهذا التلازم والاطراد مُقيَّد بمشيئة الله وإرادته، فمن الأمور الضرورية: إدراك أن النار سبب للإحراق، لكن قد يتخلف هذا التلازم بين النار والإحراق إذا أراد الله ذلك، كما جعل الله النار بردًا وسلامًا على إبراهيم.

وتخلف التلازم في هذه الحالة هو ما يُسمَّى (آيات الأنبياء أو كرامات الأولياء أو خوارق الدجالين ونحو ذلك)؛ لأنها أمر خارق للسنن الكونية.

الثالث: ضرورة أن يكون لكل سبب غاية وعلة، ويُسمَّى (السببية الغائية):

وبناء على هذا المبدأ الضروري أجمع المسلمون على أن الله موصوف بالحكمة في أفعاله، وأنه لا يفعل شيئًا عبثًا بلا فائدة، و»الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة»(١).

### ابحث ومثّل:

ابحث عن أمثلة للمبادئ العقلية في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، واختر ثلاثة منها وناقشها مع أستاذك وزملائك.

### خامسًا: أنواع الأدلة العقلية:

مما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أهمية التفريق بين اعتبار الدليل العقلي مصدرًا من مصادر تلقي العقيدة، وبين إعمال الأدلة العقلية في استنباط الأحكام والمسائل الشرعية من الكتاب والسنة، فالأول غير معتبر إلا بالتبع، والثاني أصل صحيح في أبواب الدلالات الشرعية.

وعلى ذلك فإن الأدلة العقلية كثيرة الأنواع، ومن أهمها:

الدليل الأول: التلازم بين الدال والمدلول:

وهذا هو أساس الاستدلال العقلي، وذلك «أن الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هي اللزوم، فمن عرف أن هذا لازم لهذا؛ استدل بالملزوم على اللازم، وإن لم يذكر لفظ

<sup>(</sup>١) منهاج السنة، لابن تيمية ١/ ١٤١.

اللزوم ولا تصور معنى هذا اللفظ، بل من عرف أن كذا لا بد له من كذا، أو أنه إذا كان كذا كان كذا كان كذا، وأمثال هذا؛ فقد علم اللزوم»(١).

و»الضابط في الدليل: أن يكون مستلزمًا للمدلول، فكلما كان مستلزمًا لغيره أمكن أن يستدل به عليه»(٢).

وعلى ذلك فإن إثبات التلازم بين الدليل والمدلول يعتبر هو أصل الاستدلالات العقلية. الدليل الثانى: القياس بأنواعه(٣):

وذلك أن «لفظ القياس لفظ مجمل؛ يدخل فيه القياس الصحيح، والقياس الفاسد.

فالقياس الصحيح هو: الذي وردت به الشريعة، وهو: الجمع بين المتماثلين، والفرق بين المختلفين، الأول قياس الطرد، والثاني قياس العكس، وهو من العدل الذي بعث الله به رسوله. فالقياس الصحيح، مثل: أن تكون العلة التي عُلق بها الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير معارض في الفرع يمنع حُكمها، ومثل هذا القياس لا تأتى الشريعة بخلافه قط.

وكذلك القياس بإلغاء الفارق، وهو: ألا يكون بين الصورتين فرق مؤثِّر في الشرع، فمثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه، وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحكم يفارق به نظائره؛ فلا بد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم، ويمنع مساواته لغيره، لكن الوصف الذي اختص به قد يظهر لبعض الناس وقد لا يظهر»(٤).

وقد ذكر الله القياس العقدي الصحيح في مواضع من كتابه: «فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان، وجعل النشأة الأولى أصلًا والثانية فرعًا عليها، وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات، وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات والأرض، وجعله من قياس الأولى، كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى؛ وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم، وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة، وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله، فإن الأمثال كلها قياسات يُعلَم منها حكم المثل من المثل به»(٥).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٩/ ٢١٢.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٩/ ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه، خالد عبد اللطيف ص ٩٠٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٢٠/ ٥٠٥. وبنظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ١٠/ ٢٩٠ بعبارة قرببة.

<sup>(</sup>٥) إعلام الموقعين، لابن القيم ١٠١/١.

# راجع ثم استدل:

راجع الفقرة السابقة من كلام الإمام ابن القيم، واستدل على ثلاثة مواضع منها.

#### تنبیهان:

#### تنبيه (١) علاقة القياس بمسائل الاعتقاد:

مما ينبغي التنبيه عليه هنا: أن بعض المنتسبين للعلم من الطوائف الإسلامية ظن أن القياس لا مدخل له في مسائل الاعتقاد! مما جعل أهل الكلام يلمزونهم بذلك.

كما ظن ذلك «طوائف من عامة أهل الحديث والفقه والتصوف، أنه لا يُتكلَّم في أصول الدين، أو لا يُتكلَّم في باب الصفات بالقياس العقلي قط، وأن ذلك بدعة، وهو من الكلام الذي ذمَّه السلف، وكان هذا مما أطمع الأولين<sup>(۱)</sup> فهم لما رأوهم ممسكين عن هذا كله، إما عجزًا أو جهلًا، واما لاعتقاد أن ذلك بدعة وليس من الدين.

وقال لهم الأولون (٢): رَدُّكُم أيضًا علينا بدعة؛ فإن السلف والأئمة لم يردوا مثل ما رددتم! وصار أولئك يقولون عن هؤلاء: إنهم ينكرون العقليات، وأنهم لا يقولون بالمعقول! واتفق أولئك المتكلمون مع طوائف من المشركين والصابئين والمجوس وغيرهم من الفلاسفة الروم والهند والفرس وغيرهم على ما جعلوه معقولًا يقيسون فيه الحق تارة والباطل أخرى، وحصل من هؤلاء تفريط وعدوان أوجبَ تفرقًا واختلافًا بين الأمة....

ودين الإسلام هو الوَسَطُ، وهو الحق والعدل، وهو متضمن لما يستحق أن يكون معقولًا، ولما ينبغي عقله وعلمه، ومُنزَّه عن الجهل والضلال والعجز، وغير ذلك مما دخل فيه أهل الانحراف»(٣).

#### تنبيه (٢) تو افق النص مع القياس:

ومما يُشار له هنا أيضًا: أنه لا يمكن أن يتعارض النقل الصريح عن الله ورسوله ﷺ مع القياس الصحيح:

<sup>(</sup>١) أي: أهل الكلام.

<sup>(</sup>٢) أي: أهل الكلام.

<sup>(</sup>٣) بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ٥/ ٨٢.

فإن «القياس الصحيح هو من العدل الذي أنزله، وأنه لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان، فلا يختلف نص ثابت عن الرسل وقياس صحيح لا قياس شرعي ولا عقلي، ولا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف الأدلة الصحيحة العقلية، وأن القياس الشرعي الذي روعيت شروط صحته يخالف نصًّا من النصوص، وليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الفاسد...

ومتى تعارض في ظن الظان الكتاب والميزان، النص والقياس الشرعي أو العقلي؛ فأحد الأمرين لازم: إما فساد دلالة ما احتج به من النص؛ إما بأن لا يكون ثابتًا عن المعصوم، أو لا يكون دالًا على ما ظنه، أو فساد دلالة ما احتج به من القياس، سواء كان شرعيًا أو عقليًا؛ بفساد بعض مقدماته أو كلها؛ لما يقع في الأقيسة من الألفاظ المجملة المشتهة»(١).

### أنواع القياس العقدى:

# ( قياس الأولى:

وذلك في حق الله تعالى، «مثل أن يُقال: كل نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات؛ فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عنه، وكل كمال مطلق ثبت لموجود من الموجودات؛ فالخالق تعالى أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ لأنه سبحانه واجب الوجود، فوجوده أكمل من الوجود الممكن من كل وجه، ولأنه مبدع الممكنات وخالقها، فكل كمال لها فهو منه وهو معطيه، والذي خلق الكمال وأبدعه وأعطاه أحق بأن يكون له الكمال»(٢).

#### وشرط قياس الأولى:

هو أن يكون المقيس سالمًا من النقص في ذاته، مثل: الكذب والجهل والظلم ونحو ذلك، أو النقص في لوازمه، مثل: الأكل والشرب والولد ونحو ذلك، فإن المخلوق من كماله: أن يأكل ويشرب؛ لحاجته لذلك، أما الله سبحانه وتعالى فهو غير محتاج، بل مستغن عن غيره.

وقد استعمل السلف طريقة قياس الأولى في حق الله تعالى؛ وذلك لأن «كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبَّر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبّره، فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه- وهو ما تضمن سلب هذا



<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين، لابن تيمية ص ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) درء التعارض، لابن تيمية ٧/ ٣٦٢.

الكمال- إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات؛ فإنه يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى، وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود، وأما العدمية فالممكن المحدّث بها أحق، ونحو ذلك.

ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه المطالب، كما استعمل نحوها الإمام أحمد، ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام، وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين في مسائل التوحيد والصفات والمعاد، ونحو ذلك»(١).

«فإن الإمام أحمد ونحوه من الأئمة هم في ذلك جارون على المنهج الذي جاء به الكتاب والسنة، وهو المنهج العقلي المستقيم، فيستعملون في هذا الباب قياسَ الأولى والأحرى، والتنبيه في باب النفي والإثبات...

والأقيسة العقلية- وهي الأمثال المضروبة كالتي تُسمَّى أقيسة منطقية وبراهينَ عقلية ونحو ذلك- استعمل سلف الأمة وأئمتها منها في حق الله سبحانه وتعالى ما هو الواجب، وهو ما يتضمن نفيًا وإثباتًا بطريق الأولى...، فهذه الأقيسة العادلة والطريقة العقلية السلفية الشرعية الكاملة...

ودين الإسلام هو الوَسَطُ، وهو الحق والعدل، وهو متضمن لما يستحق أن يكون معقولًا، ولما ينبغي عقله وعلمه، ومُنزَّه عن الجهل والضلال والعجز وغير ذلك مما دخل فيه أهل الانحراف، فسلك الإمام أحمد وغيره مع الاستدلال بالنصوص وبالإجماع مسلك الاستدلال بالفطرة والأقيسة العقلية الصحيحة المتضمنة للأَوْلَى»(٢).

### ومن أمثلة قياس الأولى:

قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قدم على النبي شي سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي، إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي شي: «أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ» قُلْنَا: لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ: «لَنَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا» (٣).

<sup>(</sup>۱) درء التعارض، لابن تيمية ۱/ ۲۹.

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ٥/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٩٩٩ه) وهذا لفظه، ومسلم رقم (٢٧٥٤).

# **(۱)** قياس الطرد والعكس (۱):

والمراد به يتبيَّن إذا علمنا أن «القياس نوعان:

- قياس طرد: يقتضى إثبات الحكم في الفرع؛ لثبوت علة الأصل فيه.
- وقياس عكس: يقتضي نفي الحكم عن الفرع؛ لنفي علة الحكم فيه»<sup>(۱)</sup>.

«فقياس الطرد: اعتبار الشيء بنظيره، حتى يجعل حكمه مثل حكمه.

وقياس العكس: اعتبار الشيء بنقيضه، حتى يعلم أن حكمه نقيض حكمه.

وقوله تعالى: ﴿فَأَعْنَبِرُواْ يَتَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴾ [العشر: ٢] يتناول الأمرين؛ فيعتبر العاقل بتعذيب الله لمن كذب رسله، كما فعل ببني النضير؛ حتى يرغب في نقيض ذلك، ويرهب من نظير ذلك، فيستعمل قياس الطرد في الرهبة، وقياس العكس في الرغبة»(٢).

«ومن أعظم صفات العقل معرفة التماثل والاختلاف، فإذا رأى الشيئين المتماثلين علم أن هذا مثل هذا فجعل حكمهما واحدًا، كما إذا رأى الماء والماء، والتراب والتراب، والهواء والهواء، ثم حكم بالحكم الكلي على القدر المشترك، وإذا حكم على بعض الأعيان ومثله بالنظير وذكر المشترك؛ كان أحسن في البيان فهذا قياس الطرد.

واذا رأى المختلفين كالماء والتراب فرّق بينهما، وهذا قياس العكس.

وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه يتناول قياس الطرد وقياس العكس؛ فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا؛ أصابه مثل ما أصابهم، فيتقي تكذيب الرسل حذرًا من العقوبة وهذا قياس الطرد، ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك، وهذا قياس العكس، وهو المقصود من الاعتبار بالمعذبين، فإن المقصود أن ما ثبت في الفرع عكس حكم الأصل لا نظيره. والاعتبار يكون بهذا وبهذا»(أ).

ومثال قياس الطرد أيضًا: قوله تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ﴿ آل عمران]، ووجه هذا القياس: أن المكذبين من الأمم السابقة هم الأصل المقيس عليه، «أي: قد كان من قبلكم أمم أمثالكم، فانظروا إلى عواقبهم السيئة،



<sup>(</sup>١) ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه، خالد عبد اللطيف ص ٩٢٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين، لابن القيم ١/٢٤.

<sup>(</sup>٣) درء التعارض، لابن تيمية ٥/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٩/ ٢٣٩.

واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله، وهم الأصل وأنتم الفرع، والعلة الجامعة التكذيب، والحكم الهلاك»(١).

وبلتحق بقياس الطرد: قياس الدلالة:

#### قياس الدلالة:

والمراد به: الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَايَـٰنِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ ضَاحَاتُهُ فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِى ٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةَ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ ﴾ [فصلت].

فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه، وذلك قياس إحياء على إحياء، واعتبار الشيء بنظيره، والعلة الموجبة هي: عموم قدرته سبحانه، وكمال حكمته، واحياء الأرض دليل العلة»(٢).

ومثال قياس العكس أيضًا: قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِي مَا عَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتاً فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ اللهِ الانبياء].

- فالأصل: أن وجود آلهة غير الله- تستحق العبادة في السماوات والأرض- يؤدّي ذلك إلى
   فسادهما.
- الفرع: عدم حصول الفساد في السماوات والأرض؛ لعدم وجود آلهة تستحق العبادة غير الله تعالى.
- العلة: أن العلة في الفرع، وهي: عدم وجود الفساد في السماوات والأرض؛ بسبب عدم وجود آلهة غير الله تستحق العبادة؛ نقيض علة الأصل، وهي: وجود الفساد في السماوات والأرض عند وجود آلهة غير الله تستحق العبادة.
- الحكم: عدم وجود آلهة تستحق العبادة في السماوات والأرض؛ لعدم وجود الفساد فهما.

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين، لابن القيم ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين، لابن القيم ١٠٧/١.

### ناقش واستخرج ثم مثّل:

ناقش زملاءك في النصوص الآتية، واستخرج ما تدل عليه من أقيسة، مع بيان نوعها، ثم أضف مثالين آخرين:

| القياس ونوعه | النصوص                                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | قال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآيِكُمْ مَّن يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ          |
|              | يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِّي |
|              | إِلَّا أَن يُهْدَئُّ فَمَا لَكُرُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ آنَ ﴾ [يونس].                          |
|              | عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:                                   |
|              | «مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ»، وَقُلْتُ أَنَا: «مَنْ              |
|              | مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الجَنَّةَ» [البخاري: ١٣٣٨].                     |

### ابحث ثم علل:

لمزيد من معرفة منهج أهل السنة في استخدام القياس في العقيدة، وضح أسباب ما يلي:

- امتناع استخدام قياس الشمول وقياس التمثيل فيما يختص بالله تعالى.
  - امتناع استخدام القياس بأنواعه في إثبات الغيبيات.

الدليل الثالث: دليل السبروالتقسيم(١٠):

المراد به: حصر الأوصاف الواردة في محل البحث، وإبطال ما لا يؤثر في الحكم؛ ليتبقى بعد ذلك الأوصاف المؤثرة.

«وهو أن يكون في المسألة قسمان أو أكثر، فيدل المستدل على إبطال الجميع إلا واحدًا منها ليحكم بصحته، ولا يُطالب بالدلالة على صحته بأكثر مما ذكره»(٢).



<sup>(</sup>١) ينظر: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه، خالد عبد اللطيف ص ٩٢٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) العدة، لأبي يعلى ٤/ ١٤١٥.

«وضابط هذا الدليل العظيم» أنه متركب من أصلين:

أحدهما: حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر، وهو المعبَّر عنه بـ (التقسيم) عند الأصوليين.

والثاني: هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة، وإبطال ما هو باطل منها، وإبقاء ما هو صحيح منها...، وهذا الأخير هو المعبَّر عنه عند الأصوليين بـ (السبر)»(١).

ويعرفه بعض العلماء في مسالك التعليل بأنه:

«إيراد أوصاف الأصل، أي المقيس عليه، وإبطال بعضها؛ ليتعين الباقي للعلِّيَّة»(١).

مثاله: قوله تعالى ﴿ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ آَلَ الطور]، «فكأنه تعالى يقول: لا يخلو الأمر من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح:

- الأولى: أن يكونوا خُلِقوا من غير شيء، أي: بدون خالق أصلًا.
  - الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم.
  - الثالثة: أن يكون خلقهم خالق غير أنفسهم.

ولا شك أن القسمين الأولين باطلان، وبطلانهما ضروري كما ترى، فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لوضوحه، والثالث هو الحق الذي لا شك فيه، أنه هو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وحده جل وعلا»(٣).

«فإن هذا تقسيم حاصر يقول: أخُلِقوا من غير خالق خلقهم، فهذا ممتنع في بداية العقول، أم هم خلقوا أنفسهم فهذا أشد امتناعًا، فعُلِم أن لهم خالقًا خلقهم، وهو سبحانه وتعالى، ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه القضية التي استدل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس لا يمكن أحدًا إنكارها، فلا يمكن لصحيح الفطرة أن يدَّعي وجود حادث بدون محدثٍ أحدثه، ولا يمكنه أن يقول هو أحدث نفسه»(٤).

وبطلان المقدمات الباطلة «معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها، يقول: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ وبطلان المقدمات الباطلة «معلومة بالضرورة لا يمكن جحدها، يقول: ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) أضواء البيان، للشنقيطي ٣/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٢) التعريفات، للجرجاني ص ١١٧.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان، للشنقيطي ٣/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) الرد على المنطقيين، لابن تيمية ص ٢٥٣. وبنظر: البحر المحيط، للزركشي ٧/ ٢٨٣.

فتعيَّن أن لهم خالقًا خلقهم سبحانه وتعالى»<sup>(١)</sup>.

وهناك أنواع أخرى من الأدلة العقلية، مثل<sup>(٢)</sup>: دليل الآيات، الدليل الاستقرائي، وغيرهما.

# حلل ثم عبر:

١) حلل النص التالي وفق دليل السبر والتقسيم:

| قال تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِومَا كَانَ مَعَهُ وَمِنْ إِلَيْ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهِ المؤمنون]. | النص    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                               | التحليل |
|                                                                                                                                                                                                               |         |

٢) عبر عن رأيك في استعمال الإمام الكناني لدليل السبر والتقسيم، في قوله لبشر المريسي:
 (تقول: إن كلام الله مخلوق؟ فقال: إن القرآن مخلوق. فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث؛
 لا بد أن تقول: إن الله عز وجل خلق القرآن- وهو عندي أنا كلامه- في نفسه، أو خلقه في غيره،
 أو خلقه قائمًا بذاته ونفسه، فقل ما عندك)(٣).

# سادسًا: اشتمال الكتاب والسنة على الأدلة العقلية:

وذلك أن القرآن قد جاء بأكمل الأدلة العقلية الصحيحة التي يمكن الاستدلال بها في أبواب الاعتقاد، فإن «القرآن قد دل على الأدلة العقلية التي بها يُعرَف الصانع وتوحيده وصفاته وصدق رسله، وبها يُعرَف إمكان المعاد.



<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٥/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر: منهج ابن تيمية المعرفي، عبد الله الدعجاني ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، عبد العزيز الكناني ص ٨٢.

ففي القرآن من بيان أصول الدين التي تُعلَم مقدماتها بالعقل الصريح ما لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس، بل عامة ما يأتي به حذاق النظار من الأدلة العقلية؛ يأتي القرآن بخلاصتها وبما هو أحسن منها:

قال تعالى: ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِمُّنَاكَ بِأَلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ آَلُ وَ الفرقان]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلٍ ﴾ [الروم: ٥٨]. وقال تعالى: ﴿ وَلِقَدْ ضَرَبُنَا لِلنَّاسِ فَي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثْلٍ ﴾ [الروم: ٢٨]. (٥).

بل إن القرآن «يذكر الأدلة والبراهين العقلية على التوحيد، ويبيِّن حسنه، وقبح الشرك عقلًا وفطرة، ويأمر بالتوحيد، وينهى عن الشرك، ولهذا ضرب الله سبحانه الأمثال، وهي الأدلة العقلية، وخاطب العباد بذلك خطاب من استقر في عقولهم وفطرهم حسن التوحيد ووجوبه، وقبح الشرك وذمُّه، والقرآن مملوء بالبراهين العقلية الدالة على ذلك:

كقوله ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَا الزمر].

وقوله ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِن ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُكِا أَبُا وَلَا يَسَلَّمُ مُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ مُّ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ذُكِا أَبُا وَلَا مَلْلُوبُ مَا قَكَدُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِقَ عِلَى اللَّهَ لَقَوى عَزيزٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ لَقُوى عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللْ

إلى أضعاف ذلك من براهين التوحيد العقلية التي أرشد إليها القرآن ونبه عليها»<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ۱ / ۸۱.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين، لابن القيم ٣/ ٤٥٣.

# تأمل واستخرج:

تأمل المواضع التي ذكرها الإمام ابن القيم، واستخرج الدليل العقلي منها مع بيان نوعه:

| الدليل العقلي ونوعه | النصوص                                       |
|---------------------|----------------------------------------------|
|                     | ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا            |
|                     | ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ﴾     |
|                     | ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا﴾ |
|                     | ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ ﴾       |

# ً ناقش ثم قارن:

ناقش أستاذك وزملاءك في المقارنة بين منهج أهل السنة والمتكلمين في اعتماد الأدلة العقلية النقلية.

وكمثال تطبيقي؛ يمكنكم مناقشة موقفهما من دليل التمانع، خاصة في قوله تعالى: ﴿ لَوُ كَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ أَوْ الْأَسُورُ وَالْمُ اللَّهُ لَفُسَدَتاً فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ اللهِ ﴾ [الانبياء].





# س (١): ضع علامة (√) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | ﴾ اتفق أهل السنة والمتكلمون على أصل الاستدلال العقلي.               | <b>(</b>        |
|---|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ( | ) | 🔪 يصعب على العقل إثبات صفات لله تعالى.                              | Ŷ               |
| ( | ) | > تطبق المبادئ العقلية في كل زمان ومكان.                            | <del>(*)</del>  |
| ( | ) | > توجد فروق شكلية بين مبدأ الذاتية ومبدأ الهوية.                    | ٤               |
| ( | ) | > تعد معجزات الأنبياء من خوارق السببية النسبية.                     | 0               |
| ( | ) | <ul> <li>السببية الغائية تعني أنَّ لكلِّ سببٍ مُسبِّبًا.</li> </ul> | \$              |
| ( | ) | ﴾ التلازم بين الدليل والمدلول هو أساس الاستدلال العقلي.             | Ŷ               |
|   |   | (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:                              | س               |
|   |   | > يكثر إطلاق العقل في لسان السلف على:                               | <b>(</b>        |
|   |   | (العلوم الضرورية – العلوم النظرية – العمل بمقتضى العلم)             |                 |
|   |   | > تبدأ مراحل الاستدلال العقلي بتصور الأصل والفرع ثم:                | *               |
|   |   | (بيان حقيقتهما- لازمهما وهو: المشترك لازم اللازم وهو: الحكم)        |                 |
|   |   | ﴾ يُسمَّى مبدأ عدم اجتماع النقيضين، الوسط:                          | <del>(</del> *) |
|   |   | (الموضوع- المرفوع – الممنوع)                                        |                 |
|   |   | ﴾ القياس بإلغاء الفارق، يكون بانتفاء فرق مؤثر من ناحية:             | ٤               |
|   |   | (الشرع- العقل- العرف)                                               |                 |

### س (٣): وضح المقصود بما يلي باختصار:

- العقل السليم كمصدر للتلقى.
  - المبادئ العقلية.
  - القياس الصحيح.
    - وياس الدلالة.

# س (٤): برهن على صحة العبارات الآتية:

- القياس الصحيح هو من العدل الذي أنزله الله تعالى.
- یشترط فی قیاس الأولی أن یسلم المقیس من النقص فی ذاته ولوازمه.
  - يشتمل الكتاب والسنة على أصول الأدلة العقلية.

# س (٥): استدل بنص شرعي مع بيان وجه الاستدلال على ما يأتي:

- وياس الأولى.
- ن قياس العكس.
- السبر والتقسيم.





#### مقدمة الدرس:

نكمل في هذا الدرس دراسة مصادر تلقي العقيدة، حيث نتعلم ما يختص بالفطرة السليمة كمصدر فرعى مساند من مصادر تلقى العقيدة.

فنوضح تعريفها، ونمثل للنصوص الشرعية الواردة فها، ثم بيان حدود دلالتها على مسائل الاعتقاد، ومجالات ذلك، وشرح أمثلة لمسائل عقدية دلت علها الفطرة.

وتمييز تلك المسائل بضوابطها مهم لطالب العلم، ليستكمل معرفة مصادر التلقي، ودرجات الاستدلال بها.

#### أهداف الدرس:

# يُتوقّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- 🕠 تحدد المقصود بالفطرة السليمة كمصدر للتلقي.
  - تبرهن على دلالة الفطرة على مسائل الاعتقاد.
- تضبط حدود دلالة الفطرة كمصدر لتلقي العقيدة.
  - على مسائل الاعتقاد. ﴿ كُ تَمِيرُ مَجَالَاتُ دَلَالَةُ الفَطَرَةُ عَلَى مَسَائِلُ الْاعْتَقَادِ.
    - مثل لدلالة الفطرة على معرفة الله تعالى.
- تلخص مذهب أهل السنة في أول واجب على المكلف وإيمان المقلد.
  - v تستدل على فطربة إثبات الكمال لله تعالى.
  - 🔥 تطمئن لمسالك أهل السنة في الاستدلال العقدي.





### أولًا: المراد بالفطرة السليمة:

والمراد بالفطرة هنا هي: الخِلْقَة والجِبِلَّة التي جعلها الله في نفس الإنسان موجبةً ومقتضيةً للإسلام (١).

والمراد باعتبار الفطرة السليمة كمصدر فرعى مساند من مصادر تلقى العقيدة هو:

(الاستدلال بالخِلْقَة والجِبِلَّة السالمة من الانحراف التي جعلها الله في الإنسان موجبة ومقتضية للإسلام؛ على إثبات أمر إجمالي من أمور الاعتقاد أو نفيه، وأنه لا يمكن أن تستقل الفطرة بإثبات أمر شرعي لم يرد إثباته في الكتاب أو السنة، لكنها مؤكِّدة لأصول الدين؛ لأن جميع أمور الدين قد جاء الكتاب والسنة ببيانها بيانًا شافيًا).

فإن «فقر المخلوقات إلى الخالق ودلالتها عليه، وشهادتها له، أمر فطري فطر الله عليه عباده، كما أنه فطرهم على الإقرار به بدون هذه الآيات»(٢).

«فإن الله تعالى نصب على الحق الأدلة والأعلام الفارقة بين الحق والنور، وبين الباطل والظلام، وجعل فطر عباده مستعدة لإدراك الحقائق ومعرفتها، ولولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق؛ لم يكن النظر والاستدلال، ولا الخطاب والكلام»(٣).

### ثانيًا: النصوص الشرعية الواردة في الفطرة: ۗ

ورد في شأن الفطرة عدة نصوص شرعية منها:

«فأخبر أنه فطر عباده على إقامة الوجه حنيفًا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب»(٤).

وأمر سبحانه بلزوم الدين الحنيف وهو الفطرة التي فطر الله الناس علها، وأضاف الله الفطرة إليه، ونفى الله التبديل علها، بل هي مستقرة في النفس البشرية.

<sup>(</sup>۱) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٤/ ٢٤٧، الفطرة، على القرني ص ١٥١، المعرفة في الإسلام، عبد الله القرني ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) درء التعارض، لابن تيمية ٦٢/٥.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٤٦/١٠.



قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفيهم أَلسَّتُ برَبِّكُمٌّ قَالُواْ بَكَيْ شَهِدْنَأْ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَيفِلِينَ الس أَو نَقُولُواْ إِنَّا أَشْرَكَ ءَابِآؤُنَا مِن قَدْلُ وَكُنَّا ذُرِّنَّةً مِّنْ يَعْدِهِمٍّ أَفَنَّهِ لَكُنَا مَا فَعَلَ ٱلْمُطْلُونَ ﴿٣٣﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِئَتِ وَلَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ ﴿ الْأَعِرَافِ].

فالآية تدل على الفطرة على الصحيح من أقوال أهل العلم<sup>(١)</sup>، وأن الله فطر الناس على الإسلام، والإشهاد الوارد في الآية هو إشهاد بلسان الحال وليس المقال.

ومعنى الآية: «أي: أخرجهم وأنشأهم بعد أن كانوا نطفًا في أصلاب الآباء إلى الدنيا على ترتيهم في الوجود، وأشهدهم على أنفسهم أنه رهم، بما أظهر لهم من آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم، فليس من أحد إلا وفيه من صنعة ربه ما يشهد على أنه بارئه ونافذ الحكم فيه، فلما عرفوا ذلك، ودعاهم كل ما يرون وبشاهدون إلى التصديق به؛ كانوا بمنزلة الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته»(٢).



عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مَوْلُودِ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْيُنَصِّرَ انِهِ أَوْيُمَجّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الهَيمَةُ بَهيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ»، ثم يقول أبو هربرة رضى الله عنه: ﴿فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِي أَكَ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعُلَمُونَ (٣٠) ﴾ [الروم] (٣).

و في رواية: «كُلُّ مَوْلُود يُولَدُ عَلَى الْمُلَّة»(٤).

والمراد بالفطرة والملة هي: دين الإسلام الحنيف.

تعالى: وَ انِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَانَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهمْ»(٥). فقد خلق الله جميع الناس على الفطرة الحنيفية وهي دين الإسلام، ومنهم بعد ذلك من حرفته الشياطين عن هذا الدين.



<sup>(</sup>١) ينظر: آيات العقيدة المتوهم إشكالها، زباد العامر ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) الروح، لابن القيم ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم (٤٧٧٥) وهذا لفظه، ومسلم رقم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجها الترمذي رقم (٢١٣٨) وصححها الألباني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم (٢٨٦٥).

### ابحث وانقد:

دلت هذه النصوص على أن الفطرة تقتضي معرفة الله تعالى وتوحيده، بينما لبعض أهل العلم أقوالٌ أخرى، مثل: أن الفطرة هي القابلية للتوحيد، وأن الفطرة هي مو افقة القدر السابق.

### ثالثًا: حدود الدلالة الفطرية(أ):

دلالة الفطرة على المسائل العقدية هي دلالة إجمالية وليست دلالة تفصيلية، مثل الدلالة على معرفة الله وتوحيده، وإثبات صفات الكمال له سبحانه، فهذه الأصول تدل عليها الفطرة.

وأما تفاصيل أمور الاعتقاد فلا يمكن إثباتها إلا من طريق الوحي، والرسل تبين تفاصيل ذلك لأممها، فإن «الرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها، لا بتغيير الفطرة وتحويلها، والكمال يحصل بالفطرة المُكَمَّلَة بالشِرْعة المَنَزَّلة»(٢).

فإن الفطرة وإن كانت من دلائل التوحيد، إلا أنه لا تقوم الحجة على بني آدم إلا بإرسال الرسل، وانزال الكتب، وقطع العذر.

### رابعًا: مجالات دلالة الفطرة(٣).

### يمكن إجمال دلالة الفطرة في أربعة مجالات:

- ما يتعلق بمعرفة الله وتوحيده، وإثبات الكمالات له سبحانه.
- ما يتعلق بإدراك الكمال والنقص في الأفعال، وهو معنى التحسين والتقبيح العقليين، وله ارتباط بالدليل العقلي كما سبق.
- ما يتعلق بالمبادئ الفطرية العقلية الأولية، فإن المبادئ العقلية هي مبادئ فطرية ضروربة يُستدل على العقلي.

<sup>(</sup>١) ينظر: المعرفة في الإسلام، عبد الله القرني ص٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٤٨/١٦. وينظر: درء التعارض، لابن تيمية ١٠/٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الفطرة، على القرني ص٣٠، المعرفة في الإسلام، عبد الله القرني ص٢٠٧.



- ما يتعلق بالعلم والعمل، فليست الفطرة دلالة نظرية مجردة، بل تستلزم الدلالة العملية لذلك، فإن «الله سبحانه فطر عباده على شيئين:
  - إقرار قلويهم به علمًا.
  - وعلى محبته والخضوع له عملًا وعبادة واستعانة.

فهم مفطورون على العلم به، والعمل له، وهو الإسلام»(١).

#### ابحث واربط:

اربط بين ما تعلمتَه عن الفطرة، وبين حديث عشر من الفطرة، مبينًا اتساع مجال الفطرة في الشريعة الإسلامية، وتأكيد ذلك لفطرية معرفة الله تعالى وتوحيده.

### خامسًا: أمثلة لدلالة الفطرة على مسائل العقيدة(٢):

من المسائل العقدية التي تدل الفطرة عليها ما يلي:





معرفة الله فطربة ضروربة مغروسة في نفس الإنسان، لكنها قد تنحرف فتحتاج إلى إظهار فطريتها مرة أخرى، فإن الله تعالى «معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق، وأن المخلوق مع أنه دليل، وأنه يدل على الخالق، لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال؛ ومعرفته فطربة مغروزة في الفطرة؛ ضروربة بديهة أولية»<sup>(٣)</sup>.

ومما يبين ذلك: «أن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس الناس، وان كان بعض الناس قد يحصل له ما يُفسد فطرته حتى يَحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة»<sup>(٤)</sup>.

وبتفرع على هذه المسألة مسألتان:

المسألة الأولى: أول واحب على المكلَّف:

والمراد بهذه المسألة: ما هو أول شيء يجب على المكلَّف القيام به؟



<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ٤/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) المعرفة في الإسلام، عبد الله القرني ص ٢١٣، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، عثمان على حسن ١/ ٢١٠، الفطرة، على القرني ص ٢٢٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ١٦/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٦ / ٣٢٨.

والجميع متفقون على أن معرفة الله تعالى هي أول درجات الديانة، لكن أهل السنة يقولون: إن معرفة الله فطرية ضرورية، لا تحتاج إلى استدلال وإثبات، لكنها قد تنحرف فتحتاج إلى إظهار فطريتها مرة أخرى، فالنظر والاستدلال على معرفة الله واجب عندهم على من فسدت وانحرفت فطرته فقط، وليس على جميع الناس.

وأما جمهور المتكلمين فيرون أن معرفة الله ليست فطرية ولا ضرورية، بل تحتاج إلى استدلال عليها وإثبات لها من جميع الناس.

وعلى ذلك فإن أهل السنة والجماعة يرون: أن أول واجب على المكلَّف هو توحيد الله؛ بناء على أن معرفة الله فطربة ضروربة.

وأما جمهور المتكلمين فيرون أن معرفة الله ليست فطرية ولا ضرورية، بل لا بد من الاستدلال عليها، وعلى ذلك فقد اختلفوا في أول واجب على المكلَّف:

- وقال بعضهم: هو النظر في الأدلة التي تدل على الله.
- وقال آخرون: الواجب هو القصد إلى النظر في الأدلة.
- وقال آخرون: الواجب هو الشك، ثم الانتقال إلى اليقين، وقيل غير ذلك.

المسألة الثانية: حكم إيمان المقلِّد:

فالذي يقر بالشهادتين، ويقوم بفرائض الإسلام، لكنه لم يستدل على معرفة الله بالطريقة التي وضعها أهل الكلام- وهو ما يُسمَّى دليل الحدوث- ما حكمه؟

أما عند أهل السنة والجماعة فهو مؤمن، وأما جمهور المتكلمين الذين يرون عدم فطرية معرفة الله، وأنه لا يصح التقليد في ذلك، بل يلزم الاستدلال عليه؛ فيرون عدم صحة إيمانه.

### راجع ثم لخص:

التقليد في أصول الدين من المباحث المهمة لدارسي العقيدة، فاطلع على حكمه في كتاب (التقليد في باب العقائد) لناصر الجديع، أو غيره من المراجع. ثم لخص مذهب أهل السنة فيه، وأهم أدلتهم على ذلك.



#### فطربة إثبات الكمال لله ونفى النقائص عنه:

ومن ذلك فطربة إثبات علو الله على خلقه، ومنها ما ورد في حديث أبي رزبن العقيلي راجه قال: قال رسول الله ﷺ: «ضَحِكَ رَتُّنَا مِنْ قُنُوطٍ عَبْدِه، وَقُرْبِ غِيَرِهِ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أُوَيِضْحَكُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا (١).

«فجعل الأعرابي العاقل- بصحة فطرته- ضحكه دليلًا على إحسانه وانعامه؛ فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود، وأنه من صفات الكمال»<sup>(١)</sup>.

وذلك أن إثبات الكمالات للخالق وتنزيهه عن النقائص معنى مستقر في النفوس.

فإنه «لم يُعلَم أحدٌ من الأمة نازع في هذا المعنى؛ بل هذا المعنى مستقر في فطر الناس؛ بل هم مفطورون عليه، فإنهم كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق؛ فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر، وأعلى وأعلم، وأعظم وأكمل من كل شيء $^{(7)}$ .

ومن الكمالات التي يوصف الله بها: إثبات العلو المطلق له سبحانه، فإن علو الله سبحانه وتعالى مركوز في فطر الناس، وذلك «أن الناس مع اختلاف عقائدهم وأديانهم يشيرون إلى السماء عند الدعاء لله تعالى والرغبة إليه، وكلما عظمت رغبتهم واشتد إلحاحهم؛ قوى رفعهم إشارتهم...

وهذا يفعلونه إذا دعوا الله مخلصين له الدين، عندما يكونون مضطربن إلى الله عند الرغبة والرهبة؛ مثل ركوب البحر وغيره، وفي تلك الحال يكونون قاصدين الله قصدًا قومًا، بل لا يقصدون غيره وبقرنون بقصد قلوبهم وتوجهها إشارتهم بعيونهم ووجوههم وأيديهم إلى فوق، ومعلوم أن الإشارة تتبع قصد المشير وارادته.

وهذا الرفع يُستدَلُّ به من وجوه:

أحدها: أن العبد الباقي على فطرته يجد في قلبه أمرًا ضروربًا إذا دعا الله دعاء المضطر أنه يقصد بقلبه الله الذي هو عال وهو فوق.



<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٦١٨٧)، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٨١٠) وقد كان ضعَّفه قبل ذلك، وقال ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٥٩١: «هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكاة النبوة».

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي ٦/ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٦/ ٧٢.

- الثاني: أنه يجد حركة عينيه ويديه بالإشارة إلى فوق تتبع إشارة قلبه إلى فوق، وهو يجد ذلك أيضًا ضرورة.
  - الثالث: أن الأمم المختلفة متفقة على ذلك من غير مواطأة.
- الرابع: أنهم يقولون بألسنتهم: إنا نرفع أيدينا إلى الله، ويخبرون عن أنفسهم أنهم يجدون في قلوبهم اضطرارًا إلى قصد العلو.

فالحجة تارة بما يجده الإنسان من العلم الضروري في نفسه، وتارة بما يخبر به الناس عن أنفسهم من العلم الضروري، وتارة بما يدل على العلم الضروري في حق الناس، وتارة بأن الناس لا يتفقون على ضلالة، فإنه إذا كان إجماع المسلمين وحدهم لا يكون إلا حقًّا؛ فإجماع جميع الخلق الذين منهم المسلمون أولى ألا يكون إلا حقًّا»(١).

«وقد حكى محمد بن طاهر المقدسي، عن الشيخ أبي جعفر الهمذاني، أنه حضر مجلس أبي المعالي، فذكر العرش وقال: كان الله ولا عرش، ونحو ذلك، وقام إليه الشيخ أبو جعفر فقال: يا شيخ! دعنا من ذكر العرش، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد في قلبه ضرورة لطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، قال: فضرب أبو المعالى على رأسه وقال: حيرني الهمذاني!

فأخبر هذا الشيخ عن كل من عرف الله أنه يجد في قلبه حركة ضرورية إلى العلو إذا قال: يا الله، وهذا يقتضي أنه في فطرتهم وخلقتهم العلم بأن الله فوق، وقصده والتوجه إليه إلى فوق»(۱).

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ٤/ ٥١٩.

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ٤/ ١٨.٥.

#### تعاون وصنف:

من خلال ما درسته من أمثلة على دلائل الفطرة، تعاون مع زميلك في البحث عن أمثلة أخرى، ثم صنف تلك الأمثلة حسب الموضوعات الواردة في الجدول التالي:

| أمثلة لدلالة الفطرة عليها | موضوعات عقدية         |
|---------------------------|-----------------------|
|                           | توحيد الربوبية        |
|                           | توحيد الألوهية        |
|                           | توحيد الأسماء والصفات |
|                           | الإيمان بالأنبياء     |
|                           |                       |
|                           |                       |





| وتصويب الخطأ: | عبارة مما بأتي مع            | ر ×) أمام كا، | ً ∕ ا أه | س (۱): ضع علامة ( |
|---------------|------------------------------|---------------|----------|-------------------|
|               | سرحا المكنينية بالرجا البنية |               | )' \     | / <del></del>     |

| ( | ) | الله تعالى.                                         |
|---|---|-----------------------------------------------------|
| ( | ) | 💎 تصعب نسبة الكمالات لله عن طريق الفطرة.            |
| ( | ) | 🔫 تستقل الفطرة بإثبات بعض الأحكام الشرعية.          |
| ( | ) | ع أول واجب على المكلَّف هو توحيد الله.              |
| ( | ) | و الفطرة ثابتة في النفوس لا تنحرف ولا تتبدل.        |
| ( | ) | رك اتفق المتكلمون على بطلان إيمان المقلِّد.         |
| ( | ) | 🕡 دلت الفطرة على إثبات العلو لله تعالى.             |
|   |   | س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:            |
|   |   | تدل الفطرة على المسائل العقدية بطريقة:              |
|   |   | (تفصيلية– إجمالية- نظرية)                           |
|   |   | 💎 من مهام الأنبياء والرسل:                          |
|   |   | (تعديل الفطرة – تغيير الفطرة – تكميل الفطرة)        |
|   |   | 😙 ترتبط الفطرة بالعقل من خلال:                      |
|   |   | (المبادئ العقلية- الاحتجاج العقدي- المعارف النظرية) |
|   |   |                                                     |

(فطرية - ضرورية - نظرية)

# س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- وضح المقصود بالفطرة السليمة كمصدر للتلقي.
  - استدل على اقتضاء الفطرة للإسلام.
- وضح العلاقة بين الفطرة والتحسين والتقبيح العقليين.
- برهن على أن علو الله سبحانه وتعالى مركوز في الفطرة.



#### مقدمة الدرس:

كثرت المناهج المنحرفة التي اتخذت مصادر باطلة تتلقى منها علوم العقيدة، ومن تلك المصادر:

الكشف وأنواعه، والأئمة المعصومون.

حيث ينبغي لدارس علم العقيدة الاطلاع على هذه المصادر، مع بيان الموقف الصحيح منها.

### أهداف الدرس: |

# يُتوقّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- 🕦 تعرف الكشف.
- 💎 تميز بين أنواع الكشف.
- 🔫 توضح موقف أهل السنة من الكشف وأنواعه.
- ٤ تشرح ضابط الاستئناس بالكشف في الترجيح.
  - م تلخص عقيدة الاحتجاج بالأئمة المعصومين.
- ح تبرهن على بطلان كون الأئمة المعصومين مصدرًا للتلقي.
  - تنفر من المذاهب المخالفة في مصادر الاعتقاد.

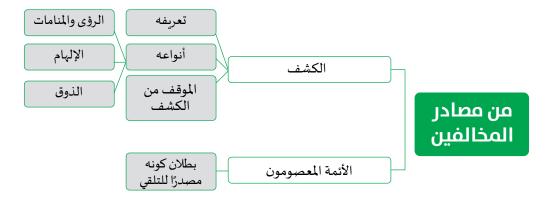

### أولًا: الكشف<sup>(۱)</sup>: أ



الكشف: «هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية، والأمور الحقيقية وجودًا وشهودًا»(۲).

وبعتبر الكشف من المصادر الرئيسة لتلقى العقيدة عند جملة من الفرق المنتسبة للإسلام، وعلى رأس هذه الفرق: الصوفية ومن تأثر بها، فما وافق الكشف من دلالات الكتاب والسنة قبلوه، وما خالف ذلك تأولوه!





وللكشف أنواع كثيرة، فمن ذلك:

أ- الرؤى والمنامات:

فإن بعض المتصوفة يبني اعتقاداته وأحكامه على الرؤى والمنامات التي يراها في نومه.

ب- الإلهام:

وهو «علم يقع في النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا إقناع ولا تقليد»(٢).

ج- الذوق:

ومعناه قربب من الإلهام، وبقصد به عند الصوفية أنه: «عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره!»(٤).

فهذه الأنواع وغيرها تدخل في مسمى الكشف، وهي من خوارق العادات.

وذلك أن «ما كان من الخوارق من (باب العلم):

- فتارة بأن يسمع العبد ما لا يسمعه غيره.
- وتارة بأن يرى ما لا يراه غيره يقظة ومنامًا.

<sup>(</sup>١) للاستزادة ينظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، صادق سليم ص ٢٠٣، مناهج الاستدلال على مسائل العقيدة، أحمد قوشتي ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) التعريفات، للجرجاني ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) الإحكام، لابن حزم ١/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) التعريفات، للجرجاني ص ١٠٧.

وتارة بأن يعلم ما لا يعلم غيره وحيًا والهامًا، أو إنزال علم ضروري أو فراسة صادقة. ويسمى (كشفًا) و (مشاهدات) و (مكاشفات) و (مخاطبات):

فالسماع مخاطبات، والرؤية مشاهدات، والعلم مكاشفة، ويسمى ذلك كله (كشفًا) و (مكاشفة) أي: كشف له عنه»<sup>(۱)</sup>.

#### الموقف من الكشف و أنواعه:



وبمكن بيان مجمل الموقف الصحيح من الكشف و أنواعه في النقاط التالية:

- لا خلاف أن إلهام الأنبياء ومناماتهم تُعتبَر من أقسام الوحى المعصوم الذي يجب اتباعه.
- لا خلاف أن زيادة الإيمان والعمل الصالح ومجاهدة النفس وتزكيتها لها أثر كبير في الهداية، واصابة الحق في الأقوال والأعمال.
- أما اعتبار الكشف وأنواعه مصدرًا تؤخذ منه أحكام الدين من العقائد والعبادات فهذا باطل، وهو فتح لباب التشريع من غير الكتاب والسنة، ومجال لالتباس الحق بالباطل؛ لأن ما يعرض لغير الأنبياء من الرؤى والمنامات والإلهام قد يكون تلبيسًا من الشيطان، وهذا بخلاف الأنبياء المعصومين في هذا الباب.
- وأما اعتبار بعض أنواع الكشف مرجحًا يُستأنَّس به فيما لا يخالف الشريعة، ولا يعتمد عليه؛ فالأمر في هذا واسع، وهو محل اجتهاد بين أهل العلم.

والصواب: أنه قد يُعتبر طربقًا صحيحًا للترجيح إذا توافرت شروطه.

فإن «الذين أنكروا كون الإلهام طربقًا على الإطلاق أخطأوا كما أخطأ الذين جعلوه طربقًا شرعيًّا على الإطلاق، ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة فلم ير فها ترجيحًا، وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته بالتقوى؛ فإلهام مثل هذا دليل في حقه؛ قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة، والأحاديث الضعيفة، والظواهر الضعيفة، والاستصحابات الضعيفة التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه»(٢).



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ۱۱ /۳۱۳.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٠ /٤٧٣.

«وإذا كان القلب معمورًا بالتقوى؛ انجلت له الأمور وانكشفت، بخلاف القلب الخراب المظلم...

وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ» (١)، فدل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره؛ ولا سيما في الفتن، وينكشف له حال الكذَّاب الوضَّاع على الله ورسوله.

فإن الدجال أكذب خلق الله، مع أن الله يُجري على يديه أمورًا هائلة، ومخاريق مزلزلة، حتى أن من رآه افتُتن به، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطلانها.

وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له؛ وعرف حقائقها من بواطلها، وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم»(١).

### تعلم أكثر:

اهتم أهل السنة ببيان ما يتعلق بـ (الْفِرَاسَةِ)، وفسَّر بعض السلف المتوسِّمين بالمتفرّسين في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ العجر].

فتعلم أكثر عنها من خلال كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم في منزلة الفراسة.

تعلق بالرؤى مسائل مهمة؛ مثل: رؤية النبي النبي منامًا ويقظة، وشروط الرؤيا الصادقة التي وردت فيها الأحاديث، والتفريق بينها وبين حديث النفس ووساوس الشياطين. فابحث عن ضوابط ذلك عند أهل السنة والجماعة.

#### ويمكنك الاستفادة من هذا المقطع:



يمكنك مطالعة الرد على شبهات الذين جعلوا الرؤى والمنامات مصدرًا للتلقي، من خلال كتاب (الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين) لمؤلفه د. سهل العتيبي.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم برقم (۲۹۳٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٠/ ٤٥.

### ثانيًا: الأئمة المعصومون(١):

تُعتبر أقوال الأئمة المعصومين من المصادر الرئيسة لتلقي العقيدة عند جملة من الفرق المنتسبة للإسلام، وعلى رأس هذه الفرق: الرافضة الاثني عشرية ومن تأثر بها، فما جاء عن الأئمة المعصومين فهو حجة يجب اتباعها.

وذلك أنهم يسمون الإمام المعصوم بـ (القرآن الناطق) وذلك لبيان مكانة أقواله والاعتداد بها في بيان الشريعة وتفسير كلام الله، ويسمون القرآن المتداول بين المسلمين بـ (القرآن الصامت).

وقد اعتبر الرافضة الإمامية أن القرآن له ظاهر وباطن، وأن الباطن لا يمكن أن يتوصل إليه إلا عن طريق الأئمة المعصومين.

فقد جعل الرافضة الإمامية في دينهم «ثلاثة أصول: أحدها: أن كل واحد من هؤلاء إمام معصوم بمنزلة النبي، لا يقول إلا حقًا، ولا يجوز لأحد أن يخالفه، ولا يرد ما ينازعه فيه غيره إلى الله والرسول!»(٢).

#### بطلان كونه مصدرًا للتلقى:

يمكن إجمال بطلان ما يدعيه الرافضة من اعتبار الأئمة المعصومين مصدرًا من مصادر تلقى العقيدة في: أنه لم تثبت العصمة لأحد غير رسول الله .

ونحن مأمورون بفهم معاني القرآن على ظاهره كما هو عادة العرب في فهم كلامها، ولو أراد الله منا الوصول إلى معنى غير الظاهر فإنه يدلنا عليه بالأدلة والقرائن.

وأما دعوى أن القرآن له باطن يخالف ظاهره، وأن الأئمة المعصومين هم الذين يعلمون بواطنه، فهذا باطل؛ لأنه «لا يخلو أن يكون ذلك عندهم:

- إما من جهة دعوى الضرورة، وهو محال؛ لأن الضروري هو: ما يشترك فيه العقلاء علمًا وادراكًا، وهذا ليس كذلك.
  - وإما من جهة الإمام المعصوم؛ بسماعهم منه لتلك التأويلات.

<sup>(</sup>١) للاستزادة ينظر: مصادر التلقي وأصول الاستدلال العقدية عند الإمامية الاثني عشرية، إيمان العلواني ص

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة، لابن تيمية ٥/ ١٦٤.

فنقول لمن زعم ذلك: ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم دون محمد عليه السلام مع المعجزة، وليس لإمامك معجزة؟! فالقرآن يدل على أن المراد ظاهره، لا ما زعمت.

فإن قال: ظاهر القرآن رموز إلى بواطن؛ فهمها الإمام المعصوم ولم يفهمها<sup>(۱)</sup>؛ فتعلمناها منه. قيل لهم: من أي جهة تعلمتموها منه؟

أبمشاهدة قلبه بالعين؟ أو بسماع منه؟ ولا بد من الاستناد إلى السماع بالأذن، فيقال: فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمه ولم يطلعك عليه؛ فلا يوثق بما فهمت من ظاهر لفظه! فإن قال: صرح بالمعنى، وقال: ما ذكرته ظاهر لا رمز فيه، أو المراد ظاهره؟

قيل له: وبماذا عرفت قوله لك: «إنه ظاهر»؛ أنه لا رمز فيه؟ بل أنه كما قال، إذ يمكن أن يكون له باطن لم تفهمه أيضًا، فلا يزال الإمام يصرح باللفظ والمذهب يدعو إلى أن له فيه رمزًا. ولو فرضنا أن الإمام أنكر الباطن؛ فلعل تحت إنكاره رمزًا لم تفهمه أيضًا، حتى لو حلف بالطلاق الظاهر أنه لم يقصد إلا الظاهر؛ لاحتمل أن يكون في طلاقه رمز هو باطنه، وليس مقتضى الظاهر.

فإن قال: ذلك يؤدي إلى حسم باب التفهيم! قيل له: فأنتم حسمتموه بالنسبة إلى النبي عليه والسلام؛ فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية، والجنة، والنار، والحشر، والنشر، والأنبياء، والوحي، والملائكة؛ مؤكِّدًا ذلك كله بالقسم، وأنتم تقولون: إن ظاهره غير مراد، وإن تحته رمزًا! فإن جاز ذلك عندكم بالنسبة إلى النبي للهلم لمسلحة وسرٍّ له في الرمز؛ جاز بالنسبة إلى معصومكم أن يظهر لكم خلاف ما يضمره؛ لمصلحة وسرّ له فيه، وهذا لا محيص لهم عنه»(١).

#### ابحث ولخص:

بعد اطلاعك على الاحتجاج بالأئمة المعصومين، قم بالبحث عن المسائل الآتية، ثم لخص أهم ما توصلت إليه:

- عرّف بأشهر الأئمة المعصومين عند الإمامية.
- آثار الاحتجاج بالأئمة المعصومين في انحراف عقائد الإمامية.
- الفرق الأخرى التي ادعت العصمة لأفراد، واحتجوا بأقوالهم العقدية.

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع، ولعل الصواب إضافة كلمة "الناس".

<sup>(</sup>٢) الاعتصام، للشاطبي ص٣٢٣.



### س (١): ضع علامة (ü) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | )   | 🚺 يختلف حكم الفراسة عن الكشف والإلهام.                         |
|---|-----|----------------------------------------------------------------|
| ( | )   | 💎 يُستأنَس بالكشف فيما لا يخالف الشريعة.                       |
| ( | )   | إلهام المؤمن قد يرجح على قياس ضعيف.                            |
| ( | )   | انفردت الاثنا عشرية باعتقاد عصمة الأئمة.                       |
| ( | )   | <ul> <li>ترتبط عصمة الأئمة بوجود باطل مجهول للقرآن.</li> </ul> |
|   |     | س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:                       |
|   |     | <ul> <li>يتميز الذوق عند أهله بأنه نور عرفاني:</li> </ul>      |
| ( | حجب | (تتجلى حلاوته على اللسان- يُلقى في القلب— تنكشف به الـ         |
|   |     | 💎 الاعتماد على الكشف فيما لا يخالف الشريعة:                    |
|   |     | (جائز – باطل – مختلَف فيه)                                     |
|   |     |                                                                |

(القرآن الناطق- القرآن الصامت الحق الصائب)

# س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

يطلق الرافضة على الإمام المعصوم:

- وضح المقصود بالكشف.
- علل بطلان اعتبار الكشف مصدرًا للتلقي.
- اشرح ضابط الاستئناس بالكشف في الترجيح.
- استدل على وجود أصل الكشف في السنة النبوية.
  - لخص عقيدة الاحتجاج بالأئمة المعصومين.
- فنّد دعوى أن القرآن له باطنٌ لا يعرفه إلّا الأئمة المعصومون.

# المخص الوحدة الثالثة

- ◘ مصادر المعرفة: هي المراجع والطرق التي يُتلقى منها العلم والمعرفة، وهي من أهم معايير
   الحكم على التيارات والطوائف.
- أشهر مصادر المعرفة هي: الوحي، والعقل، والحس، والحدس، وأغلب التيارات اختارت أحدها، وجعلته المصدر الأساسي لها.
- جمع أهل السنة بين مصادر المعرفة، مع تقديمهم الوحي، فتميزت مصادرهم المعرفية بأنها: شاملة ومتكاملة ومرتبطة بالوحى الإلهى.
- اعتمد أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع كمصادر أساسية لتلقي الاعتقاد، يتبعها وبساندها مصادر فرعية، مثل: العقل السليم والفطرة السوبة.
- أجمعت أمة الإسلام على الاحتجاج بالقرآن الكريم، وجعله أهل السنة المصدر الأساسي للأدلة النقلية والعقلية.
- أجمعت الأمة على أصل الاستدلال بالسنة، لكنهم اختلفوا في طرق الاستدلال، وشروطه، وقد اعتمد أهل السنة على السنة النبوية الصحيحة في تلقي عقيدتهم، دون تفريق بين المتواتر والآحاد.
- احتج أهل السنة بالإجماع كمصدر أساسي لتلقي العقيدة، مع تحقق شروطه، واهتموا بجمع ما ثبت منه، خاصة في عصر الصحابة.
- فرق أهل السنة بين أنواع الإجماع، فاحتجوا بالإجماع القطعي، واختلفوا في السكوتي،
   والاستقرائي لأنهما من قبيل الإجماع الظني.
- تعددت إطلاقات العقل في اللغة والنصوص الشرعية، لكنه كمصدر لتلقي العقيدة يُطلَق على: الاستدلال بجملة المعارف الفطرية، والعلوم الضرورية والنظرية الصحيحة على إثبات أمر إجمالي من أمور الاعتقاد أو نفيه.
- وتميز أهل السنة بكونهم أهل نظر واستدلال كما أنهم أهل حديث وأثر، وأنهم لم يُفرِّقوا
   بين الدليل النقلي والعقلي، واهتموا بما ورد في القرآن والسنة من أدلة عقلية.

- جعل أهل السنة العقل كمصدر فرعي تابع للكتاب والسنة، فلا يستقل بحكم عقدي،
   ولا ينفرد بمسائل عقدية تفصيلية، فدلالة العقل إجمالية.
- اعتمد منهج أهل السنة أنواعًا مختلفة من الأدلة العقلية مثل: التلازم بين الدال والمدلول، والسبر والتقسيم، وقياس الأولى، وقياس الطرد وقياس العكس.
- اعتبر أهل السنة الفطرة السليمة مقتضية للإسلام، لأنها دلت على معرفة الله وتوحيده.
- ودلالة الفطرة دلالة إجمالية لا تفصيلية، وشملت مجالات مختلفة، كالمعارف الفطرية، الله جانب معرفة الله تعالى ووصفه بالكمال.
- ظهر أثر اعتبار دلالة الفطرة عند أهل السنة في عدة مسائل منها: مسألتي أول واجب
   على المكلَّف، وإيمان المقلّد، فقالوا بصحة إيمان المقلّد، وأن التوحيد هو أول واجب.
- تعد المصادر العقدية الباطلة من أهم أسباب انحراف المخالفين لأهل السنة، ومن هذه المصادر؛ الكشف والأئمة المعصومون.
- يشمل الكشف: الإلهام، والذوق، والرؤى، والفراسة، ولا يصح اعتبارها مصدرًا تؤخذ منه أحكام الدين من العقائد أو العبادات، لكن يمكن اعتبار بعض أنواعه مرجحًا يُستأنّس به فيما لا يخالف الشريعة، ولا يعتمد عليه.
- اعتبرت الإمامية أن القرآن له ظاهر وباطن، وأن الباطن لا يمكن أن يتوصل إليه إلا عن طريق الأئمة المعصومين، وهذه دعوى باطلة شرعًا وعقلًا.





#### مقدمة الوحدة:

لا يخفى أن الفرق الإسلامية اتفقت- في الجملة – على مرجعية القرآن والسنة، لكنها اختلفت في طرق الاستدلال بنصوصهما على مسائل الدين.

ومن هنا وجبت دراسة أصول الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، والتي تميزهم عن غيرهم، ومن ثم تميز طريق الحق والصواب عن طرق الضلال والخطأ.

ولأهمية بعض القضايا الخلافية تم تخصيص دروس مستقلة لها، كخبر الآحاد، وتعارض العقل مع النقل، والمجاز، والتأويل.

#### الأهداف العامة للوحدة:

يتوقع منك أخي الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن تستطيع:

- توضيح المراد بطرق الاستدلال في العقيدة.
- 🗘 شرح قواعد الاستدلال على مسائل العقيدة.
- رد دعوى ترك الاستدلال بخبر الآحاد في العقيدة.
  - إثبات عدم التعارض بين النقل والعقل.

هرح ضوابط تأويل النصوص الشرعية عند أهل السنة.

بيان شروط صحة المجاز في الاستدلال العقدي.

💎 تعظيم نصوص الكتاب والسنة النبوية.

A اليقين بصواب منهج أهل السنة والجماعة.

مقدمة في مناهج الاستدلال في العقيدة.

قواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد (١)

قواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد (٢)

مناقشة دعوى عدم الاستدلال بأخبار الآحاد في العقيدة إجمالًا.

مناقشة دعوى تعارض العقل مع النقل إجمالًا.

موقف أهل السنة من التأويل.

موقف أهل السنة من المجاز.

خاتمة في خصائص منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد. دروس الوحدة





#### مقدمة الدرس:

يعد هذا الدرس مقدمة لما بعده من دروس، فنتعرف من خلاله على مفهوم طرق الاستدلال، والمنهج الصحيح فها، وكيفية الاستعداد لدراستها إيمانيًا ونفسيًا، وذلك لأهميتها في الوصول للحق، وتجنب مسالك الباطل وأهله.

### أهداف الدرس: )

# يُتوقَّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- ن توضح المراد بمنهج الاستدلال في العقيدة.
  - عدر أهمية دراسة منهج الاستدلال.
- تلخص معالم المنهج الصحيح في الاستدلال.
  - عظم نصوص الكتاب والسنة.
- o تخلص في طلب الحق والاستعانة بالله فيه.



### أولًا: تعريف منهج الاستدلال في العقيدة:

منهج الاستدلال في العقيدة هو: الطريقة التي استخدمها أهل السنة والجماعة لاستنباط الأحكام على المسائل العقدية من مصادر التلقى الصحيحة.

وقد اعتنى أهل السنة ببيان منهج الاستدلال من النصوص الشرعية؛ وذلك لأن جميع الفرق المنتسبة للإسلام في الجملة تعتبر القرآن والسنة مصادر معتبرة لتلقي العقيدة، وإنما وقع الخلاف معها في كيفية الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة على مسائل الدين.

ومن المتقرر أنه «ليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع، وإنما الحجة: النص، والإجماع، ودليل مستنبط من ذلك تُقرَّر مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء؛ فإن أقوال العلماء يُحتج لها بالأدلة الشرعية، لا يُحتج بها على الأدلة الشرعية»(١).

وقد أخبر النبي عن قوم يخالفون جماعة المسلمين في تأويل القرآن، بل قد يصل بهم الحال إلى القتال على ذلك؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:» كُنّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْضِ بُيُوتِ نِسَائِهِ، قَالَ: فَقُمْنَا مَعَهُ، فَانْقَطَعَتْ نَعْلُهُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ يَخْصِفُهَا، فَمَضَى رَسُولُ اللهِ فَي وَمَضَيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ يَنْتَظِرُهُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ»، فَاسْتَشْرَفْنَا وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ». قَالَ: فَجِئْنَا نُبَشِّرُهُ، قَالَ: وَكَانَهُ قَدْ سَمِعَهُ» (٢).

ومع مرور الأزمنة ظهر أناس استحدثوا مصادر جديدة في تلقي الشريعة، أو ابتدعوا طرقًا مخترعة في الاستدلال من مصادر الشريعة، فضلوا وأضلوا، ومن تلك الاستحداثات طرقً جديدةٌ في تفسير كلام الله وكلام رسوله ...

ومما يبين أهمية العناية بطُرق الاستدلال الصحيحة عند أهل السنة، وخطورة الانحراف فيها وسوء الفهم للنصوص الشرعية؛ أن «سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد»(٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٦/٢٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (١١٧٧٣)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد برقم (١٤٧٦٣): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة"، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) الروح، لابن القيم ص٦٣.

ومما يبين أن الانحراف في مناهج الاستدلال يؤدي إلى الخروج من السنة إلى البدعة؛ تَأَمُّلُ حال الفرق المنتسبة للإسلام؛ وذلك لمخالفتها في مناهج كلية أو فروع كثيرة.

فإنها «إنما تصير فِرَقًا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسبها التفرُّق شيعًا، وإنما ينشأ التفرُّق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية؛ لأن الكليات تقتضي عددًا من الجزئيات غير قليل، وشاذها في الغالب أن لا يختص بمحل دون محل، ولا بباب دون باب... ويجري مجرى القاعدة الكلية: كثرة الجزئيات»(۱).

والمقصود هنا هو: ذكر أصول الاستدلال الصحيحة عند أهل السنة، وأما استدلالات من انحرف عن الطريق المستقيم لو تتبعناها لخرجنا عن المقصود، «وحاصلها: الخروج في الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماء، وبيّنه الأثمة، وحصر أنواعه الراسخون في العلم.

ومن نظر إلى طرق أهل البدع في الاستدلال؛ عرف أنها لا تنضبط؛ لأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى كل وجه يصح لكل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره حتى ينسب النحلة التي التزمها إلى الشريعة.

فقد رأينا وسمعنا عن بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات القرآن!»<sup>(۲)</sup>.

وقد بوب الشاطبي في كتاب (الاعتصام): (بابٌ في مأخذ أهل البدع بالاستدلال) (٣)، وبيَّن فيه جملة من طرائق أهل البدع في الاستدلال المنحرف.

وقد اعتنى أهل العلم في هذا الباب ببيان طرق الاستدلال الصحيحة، وبسطوا الكلام فيها، كما في كثير من كتب أصول الفقه، وإن كانوا لم يبسطوا الكلام في الطرق المنحرفة لكثرتها، وقد بيَّن ذلك الشاطبي بقوله: «إذا تبيَّن أن للراسخين طريقًا يسلكونها في اتباع الحق، وأن الزائغين على غير طريقهم؛ احتجنا إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء لنتجنها، كما نُبيِّن الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكها، وقد بيَّن ذلك أهل أصول الفقه، وبسطوا القول فيه، ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين»<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الاعتصام، للشاطبي ص٧١٢.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام، للشاطبي ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) الاعتصام، للشاطبي ص٢٨١.

<sup>(</sup>٤) الاعتصام، للشاطبي ص٢٨٥.

وعلى ذلك فإن المقصود هنا: بيان جملة من معالم أهل السنة في الاستدلال الصحيح، مع التمثيل بذكر بعض طرائق المخالفين لأهل السنة في المواضع التي تناسبها، وذلك أن طريق الحق يمكن الإحاطة بأصوله، بخلاف طرائق المخالفين، كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ وَالنعام].

### ثانيًا: ملخص في المنهج الصحيح في الاستدلال:

### وجملة المنهج الصحيح في الاستدلال تتمثل في:

جمع ما ورد بشأن المسألة من نصوص الكتاب والسنة على درجة الاستقصاء، مع تحرير دلالات كلٍّ، وتصحيح النقل عن النبي ه واعتماد فهم الصحابة والثقات من علماء السلف الصالح رضي الله عنهم.

فإن بدا ما ظاهره التعارض بين نصوص الوحيين عند المجتهد- لا في الواقع ونفس الأمر-؛ فينبغي الجمع بين هذه الأدلة؛ برد ما غمض منها واشتبه إلى ما ظهر منها واتضح، وتقييد مطلقها بمقيدها، وتخصيص عامها بخاصها، فإن كان التعارض في الواقع ونفس الأمر فبنسخ منسوخها بناسخها- وذلك في الأحكام دون الأخبار؛ فإن الأخبار لا يدخلها نسخ-، وإن لم يكن إلى علم ذلك من سبيل؛ فبردِّه إلى عالمه.

وإذا اتضح هذا؛ فإنه لا يجوز أن يؤخذ نص وأن يطرح نظيره في نفس الباب، أو أن تُعمَل مجموعة من النصوص وتُهمَل الأخرى؛ لأن هذا مظنة الضلال في الفهم، والغلط في التأويل.

«ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، وهو: الجهل بمقاصد الشرع، وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض؛ فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة، بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة علها، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها، إلى ما سوى ذلك من مناحها، فإذا حصل للناظر من جملها حكم من الأحكام؛ فذلك الذي نظمت به حين استنبطت»(۱).

<sup>(</sup>۱) الاعتصام، للشاطبي ص۲۱۱.

كما أن معرفة أسباب النزول مما يعين في فهم النص الشرعي، والجهل به يورث الخلل في تحديد معناه، فإن «الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشُّبَه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع»(١).

وإذا تأملت كلام الله، «وأعطيت الآية حقها من دلالة اللفظ، وإيمائه، وإشاراته، وتنبيهه، وقياس الشيء على نظيره، واعتباره بُمشاكِله، وتأملت المشابهة التي عقدها الله سبحانه وربطها بين الظاهر والباطن»(۱)؛ ظهرت لك دلالات الآية، والمعانى التي تدل عليها.

### تأمل ثم استدل:

يعد جمع النصوص من أبجديات المنهج الصحيح في الاستدلال، والتقصير فيه من أهم أسباب الزيغ والضلال، وقد ظهرت أهميته منذ عصر الصحابة الكرام، وتأمل هذا الحديث لتدرك ذلك:

عَنْ عَائِشَةَ رضِي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ عُذِّبَ» فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [الانشقاق: ٨]؟ فَقَالَ: لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ، إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ». (٣)

فاطلع على أهمية جمع النصوص، وأمثلتها، خاصة ما يتوهم التعارض بينها، واذكر مثالًا لها.

#### ابحث وعلل:

قال الإمام الشافعي عن الصحابة:» هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب يُنال به علم أو يُدرك به هدى، ورأيهم لنا خيرٌ من رأينا لأنفسنا».

فهذا الأثر- وغيره كثير عن الأئمة- يدل على اعتماد فهم الصحابة والسلف الصالح على غيرهم.

فابحث عن أدلة حجية فهم السلف، ولخص أهم أسباب الاعتماد على فهمهم.

<sup>(</sup>١) الموافقات، للشاطبي ٤/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) التبيان في أقسام القرآن، لابن القيم ص٢٣١.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩٣٩) ومسلم (٢٨٧٦) واللفظ له.

### ثالثًا: مقدمات تأصيلية قبل بيان طرق الاستدلال:

مما يحسن إيراده قبل استعراض طرق الاستدلال عند أهل السنة المقدمات الآتية:

### (١) الإخلاص والتجرُّد عن الهوى:



فإن الإخلاص والتجرُّد في دراسة المسائل ليس مما ينبغي التذكير به فحسب، بل هو أصل العلم الشرعي جملة، ولا يُتصوَّر طالب علم أو باحث عن الحقيقة، وهو عنده خلل في هذا الباب، ولذلك يوصف المنحرفون من أهل البدع المنتسبين للإسلام بأنهم (أهل الأهواء).

وأعظم آداب طالب العلم: «الإخلاص لله سبحانه وتعالى؛ فإنه إذا فُقد انتقل العلم من أفضل الطاعات إلى أقبح المخالفات»(١).

«ولا أرقُّ دينًا ممن يوثق رواية إذا وافقت هواه، وبوهنها إذا خالفت هواه! فما يتمسك فاعل هذا من الدين إلا بالتلاعب»<sup>(۲)</sup>.

وقد لا يسلم من بعض الهوى الخفيّ أهلُ العلم والدين، وذلك «أن الرجل العظيم في العلم والدين، من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم إلى يوم القيامة، أهل البيت وغيرهم؛ قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونًا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه، وإن كان من أولياء الله المتقين»<sup>(٣)</sup>.

ومن دقيق مسالك الهوى: ما ذكره المعلمي- رحمه الله- فقال: «وبالجملة، فمسالك الهوى أكثر من أن تُحْصى، وقد جَرَّتتُ نفسي أنني ربما أنظر في القضية زاعمًا أنه لا هوى لى، فيلوح لى فيها معنى، فأُقرّره تقريرًا يُعجبني، ثم يلوح لى ما يخْدِش في ذاك المعنى؛ فأجدني أتبرَّم بذلك الخادش! وتُنازعني نفسي إلى تكلُّف الجواب عنه، وغضّ النظر عن مناقشة ذاك الجواب، وانما هذا لأني لمَّا قرَّرتُ ذاك المعنى أولًا تقريرًا أعجبني صرتُ أهوَى صحَّتَه، هذا مع أنه لم يعلم بذلك أحدٌ من الناس، فكيف إذا كنتُ قد أذعتُه في الناس، ثم لاح لى الخدش؟ فكيف لو لم يَلُح لى الخدش، ولكنَّ رجلًا آخر اعترض عليَّ به؟ فكيف لو كان المعترضُ ممن أكرهه؟!»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الذخيرة، للقرافي ١/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) المحلى، لابن حزم ٤/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة، لابن تيمية ٤/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٤) آثار الشيخ العلامة المعلمي ١١/ ٣١٩.

#### ۲ تعظیم الدلیل والتسلیم له:



فإن ذلك سِمَةَ أهل الإيمان والتصديق، ومن شواهد هذا المقام: ما ذكره رافع بن خديج، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله الله عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، (نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمَّى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يُزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك) (١).

وتأمل قوله: (نهانا رسول الله على عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا)، فإن ظاهر المحاقلة أنها نافعة، ولكن الصحابة يعلمون أن تسليمهم لله ولرسوله على أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم.

ومثال ذلك أيضًا: ما حصل لصدِّيْق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه؛ لما أخبر النبي ﷺ بأنه قد أُسري به إلى بيت المقدس، ثم عُرج به إلى السماء؛ فكذبه طوائف من قريش، وذهب بعضهم إلى أبي بكر شامتًا لغرابة ما أخبر به النبي رضي الله على أبي بكر درسًا في التسليم والانقياد للوحي متى ما ثبت، قال الزهري في وصف الإسراء والمعراج بالنبي رفع «فلما أُسري به إلى المسجد الأقصى أصبح الناس يخبر (٢) أنه قد أُسري به، فارتدَّ أناس ممن كان قد صدَّقه وآمن به، وفُتنوا وكذبوه به، وسعى رجلٌ من المشركين إلى أبى بكر فقال: هذا صاحبك يزعم أنه قد أُسرى به الليلة إلى بيت المقدس، ثم رجع من ليلته!

فقال أبو بكر: أوقال ذلك؟ قالوا: نعم؛ فقال أبو بكر: فإنى أشهد إن كان قال ذلك؛ لقد صدق، فقالوا: أتصدقه بأنه جاء الشام في ليلة واحدة، ورجع قبل أن يصبح؟ قال أبو بكر: نعم، إني أصدقه بأبعد من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء بكرة وعشيًّا، فلذلك سُمِّي أبو بكر ىالصدّىق»(۳).

فتأمل تسليم الصدِّيق للوحى: «فإني أشهد إن كان قال ذلك لقد صدق»، وأن المهم في ذلك هو ثبوت الخبر «إن كان قال ذلك»، فإذا ثبت فلا شك في صدقه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم برقم (۱۵٤۸).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: أصبح يخبر الناس.

مصنف عبد الرزاق رقم (٩٧١٩). وأخرجه الحاكم رقم (٤٤٦١) من حديث عائشة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٣٠٦).

ومثال ذلك أيضًا: شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه للنبي ، وذلك « أن النبي البتاع فرسًا من أعرابي فتقدَّمه ليعطيه ثمن فرسه، فأسرع النبي المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي ويساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي البتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي ، فنادى الأعرابي النبي في فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه وإلّا بعتُه، فقال النبي خين سمع نداء الأعرابي: «أوليس قدِ ابتعتُهُ مِنك؟» قال: لا والله ما بايعناك، فقال النبي في: «بلّى، قدِ ابتعتُهُ منك» فطفق الناس يلوذون بالنبي والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتُك، فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك إن النبي في له يكن ليقل إلا حقًّا، حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي في ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي، يقول: هلم شهيدًا إني بعتُك، فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بعتَه، فأقبل فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا إني بعتُك، فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بعتَه، فأقبل النبي في على خزيمة، فقال: «بم تشهد؟» قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله شهادة خزيمة بشهادة رجلين» (١٠).

فتأمل شهادة خزيمة على بيع النبي الله على أنه لم يحضر عقد البيع، ولكن بناء على أن النبي الله على أن الله على أن النبي الله على أن النبي الله على أن النبي الله على أن الله على أن النبي الله على أن الله على أن الله على أن النبي الله على أن النبي الله على أن ال

### 😙 الالتجاء إلى الله في طلب الهداية وإصابة الحق:

وذلك أن من صفات أهل الإيمان؛ دوام الافتقار إلى الله، مستحضرين قول الله تعالى على لسان نبيّه موسى عليه السلام (٢٠): ﴿رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ [القصص: ٢٤].

وقد كان إمام المهتدين عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاته في الليل بقوله: «اللهُمَّ رَبَّ جَبْرَ ائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَ افِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَحْدُكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَحْدَلِهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَعْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (٣)

وفي الحديث القدسي: «يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ»(أ)، وكان

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود رقم (٣٦٠٧)، والنسائي رقم (٩٤٦) وهذا لفظه، وصححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) هذه الصيغة (قال الله على لسان نبيّه) صيغة صحيحة، فقد جاء في صحيح مسلم مرفوعًا، برقم (٤٠٤): في بيان صفة متابعة المأموم للإمام: ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، يسمع الله لكم، فإن الله تبارك وتعالى، قال على لسان نبيّه على: سمع الله لمن حمده)).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم برقم (٧٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم برقم (٢٥٧٧).

النبي رضي على بن أبي طالب بقوله: «قُلِ اللهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي، وَاذْكُرْبِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّريقَ، وَاذْكُرْبِالْهُدَى هِدَايَتَكَ الطَّريقَ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهُم» (١).

وذلك أنه ينبغي على طالب الحق «إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرَّد إلى ملهم الصواب، ومعلِّم الخير، وهادي القلوب، أن يلهمه الصواب، ويفتح له طريق السداد، ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر مَنْ أَمَّل فضل ربه ألا يحرمه إياه، فإذا وجد من قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق»(۱).

ولا يغتر الشخص بعقله وذكائه؛ فإنه «قد يكون الرجل من أذكياء الناس، وأحدِّهم نظرًا؛ ويعميه عن أظهر الأشياء، وقد يكون من أبلد الناس وأضعفهم نظرًا؛ ويهديه لما اختُلف فيه من الحق بإذنه، فلا حول ولا قوة إلا به.

فمن اتكل على نظره واستدلاله، أو عقله ومعرفته؛ خُذل»<sup>(٣)</sup>.

وإذا تأملت حال كثير من أهل الضلال؛ «رحمتهم وترفقت بهم؛ أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومًا، وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة ﴿فَمَا أَغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَنْصَدُرُهُمْ وَلَا أَفْعِدُ أَهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجَمَّ حَدُونَ بِعَايَنتِ ٱللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ [الخفاف: ٢٦]»(٤).

ومن الغبن في التوكل: صرفه في جزئيات المعاش، مع الغفلة عن كليات الهداية والإيمان ونصرة الدين، «وكثير من المتوكلين يكون مغبونًا في توكله، وقد توكل حقيقة التوكل وهو مغبون، كمن صرف توكله إلى حاجة جزئية استفرغ فيها قوة توكله، ويمكنه نيلها بأيسر شيء، وتفريغ قلبه للتوكل في زيادة الإيمان والعلم، ونصرة الدين، والتأثير في العالم خيرًا، فهذا توكل العاجز القاصر الهمة، كما يصرف بعضهم همته وتوكله ودعاءه إلى وجع يمكن مداواته بأدنى شيء، أو جوع يمكن زواله بنصف رغيف، أو نصف درهم، ويدع صرفه إلى نصرة الدين، وقمع المبتدعين، وزيادة الإيمان، ومصالح المسلمين. والله أعلم»(٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۲۵).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٤/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) درء التعارض، لابن تيمية ٩/ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٥/ ١١٩.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين، لابن القيم ٢/ ١٢٥.



# س (١): ضع علامة $(\checkmark)$ أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| 1 | سوء الفهم عن الله تعالى ورسوله ﷺ أصل كل ضلال. | ) | ( |
|---|-----------------------------------------------|---|---|
| Ŷ | طرق أهل البدع في الاستدلال معروفة ومحددة.     | ) | ( |
| P | يكفي اعتماد مصدر صحيح في الاستدلال.           | ) | ( |
| ٤ | ظهرت أهمية جمع النصوص في حياة النبي ﷺ.        | ) | ( |
| 0 | التجرُّد عن الهوى شامل لطرق الصواب والحق.     | ) | ( |

### س (٢): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- وضح المقصود بمنهج الاستدلال.
- لخص ضوابط المنهج الصحيح في الاستدلال.
- بم تفسر أهمية جمع النصوص عند الاستدلال؟

# س (٣): استدل بنص شرعي مع بيان وجه الاستدلال على ما يأتي:

- و إخبار النبي الله الاختلاف في تأويل القرآن الكريم.
- أهمية طلب الهداية واظهار الافتقار إلى الله تعالى.





#### مقدمة الدرس:

نبدأ في هذا الدرس بيان أهم قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد، حيث نتدارس خمسة منها، تدور حول أسس التعامل مع نصوص الكتاب والسنة، حيث تميزت طريقة أهل السنة باعتمادهم على ظواهر النصوص، والعمل بالمحكم منها، واستحضار طرق العرب في فهمها، والتفريق بين الأخبار والأوامر في النسخ، وتقديم النصوص التي تتوافق فيها المعاني مع الألفاظ.

وقد عرضنا لك- أخي الطالب- هذه القواعد بطريقة مختصرة، تناسب بداية التأسيس العقدى، ثم عليك فيما بعد أن تقوم بدراسة أعمق، وتفاصيل أكثر عنها.

### أهداف الدرس:

# يُتوقّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- ر تحدد المقصود بظواهر النصوص.
- تلخص منهج أهل السنة في العمل بظواهر النصوص.
  - 😙 توضح منهج أهل السنة في رد المتشابه إلى المحكم.
- ع تقدر أهمية معرفة لسان العرب في الاستدلال العقدي.
  - تعلل عدم دخول النسخ على أصول الدين.
  - ٦ تنفر من استعمال الألفاظ المحدثة في الاعتقاد.



#### القاعدة الأولى: الأخذ بظواهر النصوص:

ذلك أن من قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال بكلام الله عز وجل أو كلام نبيّه ﷺ: أنهم يأخذون بظاهر النصحتى يأتى دليل صحيح يصرفهم عن هذا الظاهر، والأخذ بها يشمل اعتقاد معانها والعمل بها، وهذا بخلاف عمل المخالفين لأهل السنة الذين يرون وجوب العمل بالظاهر دون اعتقاد معناه (۱).

## (۱) المراد بظواهر النصوص:

والمراد بظواهر النصوص هو: ما يسبق ويتبادر إلى ذهن وفهم السامع صحيح الفهم من معانى ألفاظ الكتاب والسنة<sup>(٢)</sup>.

#### أهمية الحديث عن ظواهر النصوص:



وتتمثل أهمية الحديث عن ظواهر النصوص في جهتين:

الأولى: أن الواجب على المؤمن هو فهم النصوص على ظاهرها، وعدم صرف النص عن ظاهره إلا بدليل صحيح:

وذلك أنه «لا يجوز أن يُقال بغير ظاهر الآية إلا بخبر لازم»<sup>(٣)</sup>، وهذا هو مذهب السلف جميعًا.

قال الأصبهاني: «فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرها»(1)، بل إن صحابة الرسول ﷺ «لم يكن أحد منهم يعتقد في خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما بيَّنه لهم، ودلهم عليه، وأرشدهم إليه، ولهذا لم يكن في الصحابة من تأول شيئًا من نصوصه على خلاف ما دل عليه، لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته، ولا فيما أخبر به عما بعد الموت»(٥).

<sup>(</sup>١) مع التنبيه على أن أكثر أهل أصول الفقه يرون العمل بالظاهر لأجل الضرورة؛ مثل العمل بأخبار الآحاد، وذلك دون اعتقاد دلالة الظاهر. ينظر: الضروري في أصول الفقه، لابن رشد ص ١٠٨، البحر المحيط، للزركشي ٥/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: روضة الناظر، لابن قدامة ٥٦٣/٢، مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٣٥٦/٦، ٣٥٦/٦، شرح القواعد المثلي، لابن عثيمين ص١٧٦. مع التنبيه أن الأخذ بظاهر النص يشمل ما يُسمِّيه المتكلمون في أصول الفقه: النص، والظاهر، وليس المراد الاقتصار على دلالة الظاهر فقط عند الأصوليين.

<sup>(</sup>٣) الأم، للشافعي ٧/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) الحجة في بيان المحجة، للأصبهاني ١٨٨/١.

مجموع الفتاوي، لابن تيمية ٢٥٢/١٣.

و«لما كان الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر؛ كان العدول به عن حقيقته وظاهره مُخرِجًا له عن الأصل، فاحتاج مُدَّعي ذلك إلى دليل يُسوّغ له إخراجه عن أصله»(١).

وحمل كلام المتكلم «على خلاف ظاهره وحقيقته؛ يُنافي قصد البيان والإرشاد والهدى»(٢)، و «تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهره»(٣)؛ وذلك «لأن ظواهر الكتاب والسنة هي نور الله الذي أنزله على رسوله ليُستضاء به في أرضه، وتُقام به حدوده، وتُنفَّذ به أوامره، ويُنصف به بين عباده في أرضه.

فتنفير الناس وإبعادها عن كتاب الله وسنة رسوله بدعوى أن الأخذ بظواهرهما من أصول الكفر؛ هو من أشنع الباطل وأعظمه.

وبما ذكرنا يتبيَّن أن من أعظم أسباب الضلال: ادعاء أن ظواهر الكتاب والسنة دالة على معان قبيحة، ليست بلائقة، والواقع في نفس الأمر بُعدُها وبراء ثُها من ذلك، وسبب تلك الدعوى الشنيعة على ظواهر كتاب الله، وسنة رسوله، هو: عدم معرفة مدعها.

ولأجل هذه البلية العظمى والطامة الكبرى؛ زعم كثير من النُظَّار الذين عندهم فهم (1) أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها غير لائقة بالله؛ لأن ظواهرها المتبادرة منها هو: تشبيه صفات الله بصفات خلقه»(٥).

وقال الزركشي بعد ذكره للقائلين بأن النصوص قليلة في الشريعة: «وهذا ليس بشيء، بل كل ما أفاد معنى على قطع مع انحسام التأويل فهو نص، والشافعي قد يُسمِّي الظاهر نصًّا في مجاري كلامه، وهو صحيح في اللغة لأن النص من الظهور»(٦).

والمراد أنه لا بد عند تفسير القرآن والحديث من أن يُعرَف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يفهم كلامه سبحانه، ومعرفة العربية التي خُوطبنا بها مما يُعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني؛ فإن عامة ضلال

<sup>(</sup>١) الصواعق المرسلة، لابن القيم ٢٨٨/١.

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة، لابن القيم ٢١٠/١. وبنظر: ٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة، لابن القيم ٣٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوع، ولعل الصواب: الذين ليس عندهم فهم.

<sup>(</sup>٥) أضواء البيان، للشنقيطي ٤٧٢/٧.

<sup>(</sup>٦) البحر المحيط، للزركشي ٢٠٨/٢.

أهل البدع كان بهذا السبب؛ لأنهم أصبحوا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه ولا يكون الأمر كذلك<sup>(۱)</sup>.

الثانية: كثرة الانحرافات في التعامل مع ظواهر الكتاب والسنة، كما هو حال كثير من المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة.

ومن مقولات تلك المناهج المنحرفة: ما قرَّره بعضهم من وجوب اعتقاد أن مراد الله هو غير ظاهر النصوص! فقال: «يجب القطع فيها أن مراد الله منها شيء غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الله تعالى، ولا يجوز الخوض في تفسيرها»(١).

ويُقرِّر آخر أن الأخذ بظواهر النصوص يُعتبَر من أصول الكفر! فيقول: «لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية، فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أدَّاه ذلك للكفر؛ لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر »!(٣).

وقد رد الشنقيطي على النقل الأخير فقال: «فانظر يا أخي- رحمك الله-، ما أشنع هذا الكلام وما أبطله! وما أجرأ قائله على الله وكتابه! وعلى النبي الله وأصحابه! سبحانك هذا بهتان عظيم!

أما قوله: (إن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر) فهذا أيضًا من أشنع الباطل وأعظمه، وقائله من أعظم الناس انتهاكًا لحرمة كتاب الله وسنة رسوله هذا مبتان عظيم!

والتحقيق الذي لا شك فيه، وهو الذي كان عليه أصحاب رسول الله وعامة علماء المسلمين: أنه لا يجوز العدول عن ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله وله في حال من الأحوال بوجه من الوجوه، حتى يقوم دليل صحيح شرعي صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجوح.

والقول بأن العمل بظاهر الكتاب والسنة من أصول الكفر لا يصدر البتة عن عالم بكتاب الله وسنة رسوله، وإنما يصدر عمن لا علم له بالكتاب والسنة أصلًا؛ لأنه لجهله بهما يعتقد

<sup>(</sup>۱) ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١١٦/٧.

<sup>(</sup>٢) أساس التقديس، للرازي ص٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ٣/ ٩.

ظاهرهما كفرًا، والواقع في نفس الأمر أن ظاهرهما بعيد مما ظنَّه، أشد من بُعد الشمس من اللمس $^{(1)}$ .

قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال بكلام الله عز وجل أو كلام نبيِّه ﷺ: أنهم يأخذون بظاهر النص حتى يأتي دليل صحيح يصرفهم عن هذا الظاهر.

## ابحث ثم مثّل:

لا ينتقل أهل السنة من ظواهر النصوص إلا لدليل صحيح يصرفهم عن الظاهر، فيقيد مطلقها بمقيدها، أو يخصص عامّها، وغيرذلك.

فابحث عن أحوال صرف النصوص عن ظاهرها، واضرب مثالًا لها في المجال العقدى.

### القاعدة الثانية: العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه:

فإن من قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال بكلام الله عز وجل: أنهم يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويردون تفسير المتشابه إلى المعنى الذي يوافق المحكم، والمقصود هنا الإحكام والتشابه بالمعنى الخاص وليس العام:

فإن الإحكام والتشابه يُطلَق على نوعين (٢):

## الإحكام والتشابه العام:

والإحكام العام هنا هو الوارد في مثل قوله تعالى: ﴿الرَّكِئُبُ أُحِكُمْتَ اَيَنْهُ مُمَّ فَصِّلَتَ مِن لَّدُنَّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ [هود: ١]، وعليه يكون المراد بالإحكام العام هو: الإتقان «وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه؛ بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد من الغي في أوامره، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان»(٣).

وأما المتشابه العام هنا فهو مثل الوارد في قوله تعالى: ﴿ اللّهَ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّ تَشَدِهًا مَّثَانِى نَقْشَعِرُ مِنْ هُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ أُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاآهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٣٣].

<sup>(</sup>١) أضواء البيان، للشنقيطي ٧/ ٤٦٧. وينظر: ٧/ ٤٧٠-٤٧٢.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الصواعق المرسلة، لابن القيم ١/٢١٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٠/٦.

وعليه يكون المراد بالتشابه العام «هو: تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضًا؛ فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر؛ بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، واذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ، وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك، بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته.

فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، بل هو مُصدِّق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضًا لا يناقض بعضه بعضًا، بخلاف الإحكام الخاص؛ فإنه ضد التشابه الخاص»<sup>(۱)</sup>.

### الإحكام والتشابه الخاص:



وهذا النوع هو المقصود في هذه القاعدة، وهو الوارد في قوله تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَنَتُ ثُمُ كَمَتُ هُنَ أُمُّ ٱلْكِئابِ وَأُخُرُ مُتَسَابِهَاتٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فِيَتَبَعُونَ مَا مَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْـنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلهِ ۗ وَمَا يَعُــكُمْ تَأُويلُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّناً ۗ وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أُولُوا اللَّا لَبُكِ ﴾ [آل عمران: ٧].

فالإحكام الخاص يُراد به: الواضح البيّن، الذي يفصل بين المتشابهات «بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر »(٢).

وأما التشابه الخاص فهو على نوعين:

«أحدهما: إذا رُدَّ إلى المحكم عُرف معناه.

والآخر: ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته، فالمتتبع له مبتغ للفتنة؛ لأنه لا يكاد ينتهي إلى شيء تسكن نفسه البه»<sup>(۳)</sup>.

وكل نوع راجع بحسب الوقف في الآية السابقة، فإن «الآية فيها قراءتان، قراءة من يقف على قوله ﴿إِلَّا ٱللَّهُ ﴾، وقراءة من لا يقف عندها، وكلتا القراءتين حق، ويُراد بالأولى: المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله، ويُراد بالثانية: المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره، وهو تأويله»(٤):

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٦١/٣.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٦٢/٣.

<sup>(</sup>٣) النهاية، لابن الأثير ٢/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوبة، لابن أبي العز الحنفي ١/ ٢٥٤.

فعلى قراءة الوصل وعدم الوقف على لفظ الجلالة في الآية؛ يكون معنى التأويل هو بيان معنى الكلام وتفسيره، ويكون معنى المحكم هو الواضح البيِّن، ومعنى المتشابه هو ما لم يتضح ويحتاج إلى تفكر وتأمل، و»مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس إنه هو أو هو مثله وليس كذلك»(١).

وعليه فإن الذين يتبعون المتشابه على هذا المعنى بغير قصد الفتنة بل بقصد البحث عن الحق غير مذمومين، بل هذا من طلب إزالة الإشكال، «فإن معرفة الإشكال عِلْمٌ في نفسه، وفتحٌ من الله تعالى»(٢)، وطلب حل هذا الإشكال ممدوح غير مذموم.

وعلى قراءة الوقف على لفظ الجلالة وعدم الوصل، يكون معنى التأويل هو حقيقة الشيء وما لا يعلم معناه إلا الله، ويكون معنى المحكم هو الواضح البيّن، ومعنى المتشابه هو ما يُعلَم معناه ولا تُدرَك حقيقته، كوقت الساعة، وحقيقة أمور الآخرة، وعليه فإن الذين يتبعون هذا المتشابه هم مذمومون؛ لتطلبهم ما لا سبيل إلى الوصول إليه (٣).

وقد عمل السلف الصالح بهذه القاعدة، وذلك أن طريقة أهل الزيغ: اتباع المتشابه وترك المحكم، «وأما طريقة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث... فعكس هذه الطريق، وهي أنهم: يردون المتشابه إلى المحكم، ويأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبيّنه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضًا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره»(٤).

ولذلك أصبح من معالم أهل السنة والجماعة: أنهم يردون النصوص المشكلة والمحتملة الى النصوص المحكمة والبينة، و»يجوز أن يُقال في بعض الآيات: إنه مُشكل ومتشابه، إذا ظُن أنه يُخالف غيره من الآيات المحكمة البينة، فإذا جاءت نصوص بينة محكمة بأمر، وجاء نص آخر يُظن أن ظاهره يخالف ذلك؛ يُقال في هذا: إنه يُردُّ المتشابه إلى المحكم، أما إذا نطق الكتاب أو السنة بمعنى واحد؛ لم يجز أن يُجعل ما يضاد ذلك المعنى هو الأصل، وبُجعل ما في



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٦٢/٣.

<sup>(</sup>٢) الفروق، للقرافي ٢٤١/١.

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٥٨.

القرآن والسنة مُشكلًا مُتشابًا فلا يُقبل ما دل عليه.

نعم قد يُشكل على كثيرِ من الناس نصوصٌ لا يفهمونها، فتكون مشكلةً بالنسبة إليم؛ لعجز فهمهم عن معانها»(۱).

وتقرير هذه القاعدة هو المنقول عن الصحابة ومن بعدهم، كما جاء عن ابن مسعود(1)، وابن عباس<sup>(٣)</sup>، وعائشة<sup>(٤)</sup>، والحسن البصري، وقتادة، والطبري<sup>(٥)</sup>، وابن تيمية<sup>(١)</sup>، وابن كثير، وغيرهم<sup>(٧)</sup>.

قال الحسن البصري عند قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يَتْلُونَهُۥ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۗ أُوْلَيْكَ ثُوِّمِنُونَ بِهِۦ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ عَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [البقرة: ١٢١]، «يعملون بمحكمه، ويؤمنون بمتشابهه، ويكلون ما أشكل علهم إلى عالمه»(^).

وقال قتادة عند آية آل عمران السابقة: «آمنوا بمتشابهه، وعملوا بمحكمه»<sup>(٩)</sup>.

وقال ابن كثير: «في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي: بينات واضحات الدلالة، لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أُخَر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن ردَّ ما اشتُبه عليه إلى الواضح منه، وحكَّم محكمه على متشابهه عنده؛ فقد اهتدی، ومن عکس انعکس»(۱۰).

مسألة: هل نصوص الصفات من المتشابه؟

الجواب: أن نصوص الصفات لها اعتباران:





وهي بهذا الاعتبار من المحكم، وليس من المتشابه الذي لا يُعلَم معناه، لأن معناها معلوم، وليس في القرآن شيء لا يُعلَم معناه.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٠٧/١٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر: مجموع الفتاوي ۱۷/ ۳۸٦.

<sup>(</sup>٣) ينظر: تفسير الطبري ٥/ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المرجع السابق ٢١٠/٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: المرجع السابق ١/ ٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر: مجموع الفتاوي ١٧/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٧) ينظر: تفسير ابن أبي حاتم ٢/ ٦٠١.

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبري ۲/ ٥٦٩.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ٥/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>۱۰) تفسیر این کثیر ۲/۲.

لكن قد تكون من المتشابه النسبي عند بعض الناس فيلتبس عليهم معناها ثم إذا ردوها إلى النصوص المحكمة والى كلام الراسخين في العلم تبيَّن لهم معناها، ومن ذلك أن ابن عباس لما حدثه رجل بحديث أبي هربرة<sup>(١)</sup>، قام رجل فانتفض، فقال ابن عباس: ما فرق<sup>(٢)</sup> بين هؤلاء؟ يجيدون عند محكمه، ويلكون عند متشابهه (٣) في

#### من حيث الكيفية:



وهي بهذا الاعتبار من المتشابه الذي لا يعلم حقيقة كيفيتها إلا الله سبحانه.

فنصوص الصفات ليست من المتشابه من حيث المعنى، وهي من المتشابه من حيث الكيفية، وهذا يتبين خطأ من أطلق القول في نصوص الصفات بأنها من المتشابه كما صنع ذلك ابن قدامة (٥)، والسيوطي (٦)، وغيرهما.

# القاعدة الثالثة: الاعتماد على أسالي العرب وطريقتهم في الفهم للكلام العربي:

فإن من قواعد أهل السنة والجماعة في الاستدلال: اعتمادهم على أساليب العرب وطريقتهم في الفهم للكلام العربي، وذلك أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالواجب هو تفسيره وفهمه بناء على ذلك.

ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يُعرَف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ، وكيف يُفهَم كلامه، وذلك أن معرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفهم مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعانى؛ فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السيب(٧)،

<sup>(</sup>١) المراد حديث وضع الله قدمه في النار فتقول: قط قط.

<sup>(</sup>٢) بفتح الراء وضم القاف، أي: ما خوف هؤلاء، وقيل بتشديد الراء المفتوحة وفتح القاف، أي: ما الذي جعل هؤلاء يتفرقون وبضطربون.

<sup>(</sup>٣) أي أن هذا النص من نصوص الصفات قد يكون معناه متشابهًا نسبيًّا عند بعض الناس، يتضح إذا رده إلى النصوص المحكمة وإلى كلام الراسخين في العلم، أو قد يكون متشابًا حقيقيًّا من حيث كيفيته فلا يعلم كيفيته إلا الله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره رقم (٢٩٦٠)، وصححه الألباني في ظلال الجنة رقم (٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: روضة الناظر، لابن قدامة ١٨٦٨.

<sup>(</sup>٦) ينظر: الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي ٤/ ١٣٥٤، الكوكب الساطع في شرح نظم جمع الجوامع ص ٨٢.

<sup>(</sup>٧) ينظر: مجموع الفتاوي، ابن تيمية ٧/ ١١٦.

ولذلك فقد «خاطب الله بكتابه العرب بلسانها، على ما تعرف من معانها، وكان مما تعرف من معانها، السانها»(۱).

وذلك أن الجهل بدلالات نصوص الكتاب والسنة راجع إلى الجهل بسعة لسان العرب، وتنوع وجوهه، وجماع معانيه، وتفرقها، ومَن علِمَه انتفت عنه الشُبّه التي تدخل على من جهل سعة لسانها(۱).

وبيان ذلك: أنه لا بد في فهم نصوص الشريعة من اتباع المعهود من أساليب كلام العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عُرْفٌ مستمر؛ فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن هناك عُرْفٌ؛ فلا يصح أن يُسلك في فهم كلامهم على ما لا يعرفونه، وهذا مطرد في المعانى والألفاظ والأساليب(٣).

وكثير من أصحاب الانحرافات القديمة والمعاصرة دخل عليهم الزلل في هذا الباب بسبب جملهم بلسان العرب، فإنما (أهلكتُهم العُجْمة)<sup>(3)</sup>.

وفي هذا تنبيه بأن نجتهد في تعلُّم ما يُتوصَّل بتعلُّمه إلى معرفة أساليب خطاب الكتاب العزيز، والسنن النبوية؛ لتنتفي عنا الشبهة الداخلة على كثير من رؤوس أهل الزيغ والإلحاد والأهواء والبدع، الذين تأوَّلوا بآرائهم المدخولة فأخطأوا، وتكلَّموا في كتاب الله جل وعزَّ بلكنتهم العجمية دون معرفة؛ فضلوا وأضلوا<sup>(٥)</sup>.

#### حدد ثم خطط:

لعلك تيقنت من أهمية تعلم اللغة العربية لطالب علم العقيدة، حيث يجب التأسيس في النحو والصرف وعلوم البلاغة.

فحدد طرق إتقانك لهذه العلوم، وضع خطة زمنية لذلك.

<sup>(</sup>١) الرسالة، للشافعي ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) ينظر: المرجع السابق ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الموافقات، للشاطبي ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) خلق أفعال العباد، البخاري ص ٧٥.

<sup>(</sup>٥) ينظر: تهذيب اللغة، للأزهري ١/٦.

## القاعدة الرابعة: لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين:

وذلك أن النصوص الشرعية جاءت بالأخبار والأوامر، والأخبار تشمل ما يتعلق بالماضي والمستقبل، والوعد والوعيد، ويشمل ما أخبر الله تعالى به عن ذاته، وصفاته، وأفعاله، وما أخبر أنه كان، أو سيكون، وما قصَّ علينا من أخبار الأمم الماضية، وأخبار الرسل ودعواتهم، وما فعل بأعدائهم، وما أعدَّه لأوليائهم، ويدخل فيه- أيضًا- ما ذكره الله من أخبار خلق السماوات والأرض، وما ذكره من أخبار الجنة والنار، والحساب والعقاب، والبعث والحشر والجزاء.

وكذلك ما أخبر الله به من الإيمان به سبحانه وتعالى، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، ورسالاته، واليوم الآخر، ونحو ذلك.

وكذلك أصول الدين ومقاصد الشريعة العامة، مثل: حفظ الدين والعقل، والأمر بالعدل والإحسان، ومنع الظلم.

فكل هذه الأخبار والأصول لا تقبل النسخ ولا التغيير؛ لأن الإخبار بالشيء ثم الإخبار بخلافه يُعتبر من الكذب في الخبر الأول أو الثاني، وهذا مما تتنزه عنه النصوص الشرعية؛ لأنه تعالى إذا أخبر عن شيء فإنما يخبر بعلمه، علم ما كان، وما يكون، وما سيكون، فلو أخبر عن شيء أنه كان أو سيكون، ثم أخبر بنقيض ذلك أو برفعه؛ لكان ذلك كذبًا مستلزمًا سبق الجهل، وحدوث العلم وتجدده، وهذا مما يعلم ضرورة أن الله تعالى منزَّه عنه، بل هو من صفات المخلوقين المربوبين، لا من صفات الخالق سبحانه.

وكذلك الرسول لو «قال: (سمعتُ كذا، أو رأيتُ كذا) ثم قال بعد: لم يكن ما أخبرتُ أني سمعتُه ورأيتُه، أو أخبر أن شيئًا سيكون، ثم أخبر أنه لا يكون؛ فقد أكذب نفسه فيما أخبر، ودل على أنه أخبر بما لا يعلمه، أو تعمَّد الكذب، أو قال بالظن وكان جاهلًا، ثم رجع عن ظنه»(١). والنصوص الشرعية «نوعان: خبرٌ وأمرٌ:

أما الخبر فلا يجوز أن يتناقض، ولكن قد يُفسِّر أحد الخبرين الآخر ويُبيِّن معناه.

وأما الأمر فيدخله النسخ، ولا يُنسَخ ما أنزل الله إلا بما أنزل الله، فمن أراد أن ينسخ شرع الله الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحدًا، وكذلك من دفع خبر الله برأيه ونظره كان ملحدًا» (٢).



<sup>(</sup>١) أحكام أهل الذمة، لابن القيم ٢/ ١٠٤٩.

<sup>(</sup>۲) درء التعارض، لابن تيمية ٥/ ٢٠٨.

#### لاحظ وابحث:

بعد معرفتك أن الأخبار وأصول الاعتقاد لا يدخلها النسخ، وأن الأمر يدخله النسخ، فاعلم أن هناك بعض المسائل العقدية الجزئية يدخلها النسخ، من باب أن لها تعلقًا بالأمر والنهي، مثل: إباحة زبارة القبور بعد النهي عنها.

فابحث مع زميلك عن هذه المسائل، واضرب أمثلة أخرى عليها.

# القاعدة الخامسة: موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ:

وذلك أنه كلما كان المؤمن في خطابه الشرعي ملتزمًا بألفاظ الكتاب والسنة؛ كان ذلك أقرب له في موافقة الصواب، والبعد عن الخطأ والزلل؛ لأن الألفاظ تتفاوت في دلالاتها على المراد ولو كانت متقاربة، فإذا التزم المؤمن في خطابه بألفاظ الكتاب والسنة كان ذلك أدل على المراد.

فإذا ترك الشخص استعمال الألفاظ الواضحة في الكتاب والسنة، وجعل مكانها ألفاظًا مجملة؛ كان ذلك سببًا في حصول اللبس والفتنة بها.

فإن «التعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرها؛ فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها، وهي تنزيل من حكيم حميد، والأمة متفقة عليها، ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تُفهَم، وفها من الحكم والمعانى ما لا تنقضى عجائبه.

والألفاظ المحدثة فيها إجمال واشتباه ونزاع.

ثمَّ قد يُجعَل اللفظ حجة بمجرَّده، وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق، وقد يُضطرب في معناه، وهذا أمرٌ يعرفه من جرَّبه من كلام الناس.

فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والإسلام، كما قال تعالى: ﴿ وَأَعْتَصِمُواْ فِالْاعِتِهَا مُ

ومتى ذُكِرت ألفاظ القرآن والحديث، وبُيِّن معناها بيانًا شافيًا؛ فإنها تنتظم جميع ما يقوله الناس من المعاني الصحيحة، وفيها زيادات عظيمة لا توجد في كلام الناس، وهي محفوظة مما

دخل في كلام الناس من الباطل» $^{(1)}$ .

فإن «الأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله ورسوله باللفظ الذي أثبته، وبنفي ما نفاه الله ورسوله كما نفاه»(٢).

و»ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، متضمن للدليل عليه في أحسن بيان، وقول الفقيه المعين ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري، حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص، واشتقوا لهم ألفاظًا غير ألفاظ النصوص؛ فأوجب ذلك هجر النصوص، ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان، فتولد من هجران ألفاظ النصوص والإقبال على الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يعلمه إلا الله.

فألفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب، ولما كانت هي عصمة عهدة الصحابة وأصولهم التي إلها يرجعون؛ كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم، وخطؤهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم، ثم التابعون بالنسبة إلى من بعدهم كذلك، وهلمَّ جرًّا، ولما استحكم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع؛ كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض»(1).

وإذا استخدم أحد من الناس لفظًا محدثًا مجملًا فإن الواجب هو الاستفصال عن مراده به، فلا يُقبل مطلقًا ولا يُردُّ مطلقًا، بل إن كان معناه حقًّا قُبِل، وإن كان باطلًا رُدَّ.



<sup>(</sup>۱) النبوات، لابن تيمية ۲/ ۸۷۷.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ١٦/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٥/ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ١٣٠.

#### تأمل ثم اربط:

تأمل الحديث التالى، ثم اربطه بالقاعدة الماضية:

عن الْبَرَاء بْن عَازِبٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ:" إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ؛ فَتَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْبِي إِلَيْكَ، وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ وَجْبِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَفَوَصْتُ أَلْمَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَفَوْمَتُ أَلْمَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَفَوْمَتُ إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَفَوْمَتُ إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، وَفَوْمَتُ بِكِنَا لِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ، فَإِنْ مُتَ مِنْ لَيْكِ اللّذِي أَنْوَلْكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، وَاجْعَلْهُنَّ مِنْ آخِرِ كَلَامِكَ، فَإِنْ مُتَ مِنْ لَكِمْ لِكَ اللّذِي أَنْ الْمَنْتُ بِرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، قَالُ: فَرَدَّذُهُنَّ لِأَسْتَذْكِرَهُنَّ فَقُلْتُ: آمَنْتُ بِرَسُولِكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ، قَالَ النبي ﷺ: "قُلْ: آمَنْتُ بِنَبِيكَ اللّذِي أَرْسَلْتَ" (مسلم ٢٧١٠).

#### اختر ثم ابحث ولخص:

هناك مصطلحات محدثة يكثر استعمالها في كتب المتأخرين العقدية، مثل:

(الجوهر - العرض - التحيز - الجسم - الجهة - التركيب - الحدوث)

فاختر اثنين منها، ووضح موطن الإجمال فيهما، و أثر ذلك في الخلاف العقدي بين أهل السنة والمتكلمين.





| 8     | C.         |              |                  | 1/200             |     |
|-------|------------|--------------|------------------|-------------------|-----|
| : [ ] | مو تصورت ا | عبارة ممارات | اه (×) اماه کارا | ا: ضو علامة ( √ ) | (1) |

| ( | ) | ظاهر النص هو ما يتبادر إلى ذهن كل سامع له       | 1        |
|---|---|-------------------------------------------------|----------|
| ( | ) | يجب العمل بظاهر النص إلا إذا عارضه دليل صحيح.   | 4        |
| ( | ) | أكثر الانحرافات حدثت بسبب التمسك بظاهر النص.    | 4        |
| ( | ) | التشابه العام في النصوص لا ينافي الإحكام العام. | (1)      |
| 1 | \ | (t =: 1 t)                                      | $\wedge$ |

- عرد اهل السنة تفسير المتشابه إلى المعنى الموافق للمحكم.
   الضلال في دلالات النصوص يعود إلى الجهل بلسان العرب.
   ( )
- تختص النصوص الشرعية بأنها مصونة من النسخ أو التغيير.

## س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:

المتشابه الذي يجب رده إلى المحكم هو:

(المتماثل - غيرواضح الدلالة - الواضح البين)

عد معاني نصوص الصفات من:

(المحكم الخاص- المتشابه العام – المتشابه الخاص)

😙 تعد كيفيات نصوص الصفات من:

(المحكم الخاص- المتشابه العام- المتشابه الخاص)

ع تتميز الألفاظ المحدثة في العقيدة بـ:

(الوضوح والبساطة- مناسبة روح العصر- الاشتباه والإجمال)

## س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- لخص منهج أهل السنة في العمل بظواهر النصوص.
- انقد مقالة: (الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر).
- استنتج آثار الخلاف في قراءة: ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾.
  - علل عدم دخول النسخ على أصول الدين.



#### مقدمة الدرس:

نكمل في هذا الدرس بقية القواعد العشرة التي اخترناها من قواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، والتي استكملت طرق التعامل مع النصوص الشرعية، بالتنبيه على أهمية مراعاة دلالة السياق في تحديد المراد باللفظ.

كما تناولت عدة قضايا مهمة عند الاستدلال، فقد أكدت على الاستدلال قبل الاعتقاد، وأن تتسم الاستدلالات العقدية بالوضوح والسهولة، مع الحذر من صحة المعنى مع الخطأ في الاستدلال، وأخيرًا ضرورة مراعاة مراتب القوة الاستدلالية بين الأدلة.

## أهداف الدرس:

## يُتوقُّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- تحذر من الاعتقاد قبل الاستدلال.
- 💎 تراعي السياق عند الاستدلال العقدي.
- تفرق بين صحة المعنى وصحة الاستدلال.
- ع تستخدم الألفاظ والتراكيب الواضحة في الاستدلال العقدي.
  - م ترتب الأدلة من حيث قوة الاستدلال.
  - تقدم الأدلة الأقوى عند الاستدلال العقدي.



(٧) أهمية مراعاة دلالة السياق في تحديد المراد باللفظ

(٨) الحذر من صحة المعنى وخطأ الاستدلال

(٩) الأصل في الاستدلالات العقدية هو الوضوح والسهولة

(١٠) مراعاة مراتب القوة الاستدلالية قواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد (۲)



### القاعدة السادسة: الاستدلال ثم الاعتقاد:

والحذر من عكس ذلك، وهو الاعتقاد ثم الاستدلال، وذلك أن بعض الناظرين في النصوص الشرعية يعتقد معنى- سواء كان حقًا أم باطلًا- ثم يتطلب دليلًا متكلفًا على اعتقاده السابق! والواجب هو: التسليم للنصوص الشرعية، والعمل بما تدل عليه، من غير اعتقاد مسبق، وأكثر ما يقع الخطأ في الاستدلال من قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.

وهم «صنفان:

- تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأربد به.
- وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به.

وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلًا؛ فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول، وقد يكون حقًا؛ فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن؛ فإنه وقع أيضًا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبًا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة- كسلف الأمة وأئمتها- وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم! تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلام عن مواضعه.

والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيًا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة.

وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلًا على قولهم، أو جوابًا على المعارض لهم»(١).

ولذلك كان من علامة أهل الابتداع: أنهم يعتقدون ثم تكون الأدلة بالتبع.

وذلك أنه «جاء أقوام، فأظهروا التزهد، وابتكروا طريقة زبَّنها لهم الهوى، ثم تطلبوا لها

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٥٦/١٣ ، ٣٥٨.

الدليل، وانما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل، لا أن يتبع طريقًا، وبتطلب دليلها»<sup>(١)</sup>.

«فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها؛ حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوة، لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله.

وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره؛ لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبه، وأخذ الأدلة بالتبع. بخلاف غير المبتدع؛ فإنه إنما جعل الهداية إلى الحق أول مطالبه، وأخَّر هواه إن كان فجعله بالتبع»(٢).

#### طالع ثم عبر:

ويلحق بهذه القاعدة ما تضمنه منهج أهل السنة، من السكوت عما لم يرد فيه نص، عملًا بقول النبي ﴿ «دَعُونِي مَا تَرَكُتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُوَّالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ» [البخاري ۸۷۸۸، ومسلم ۱۳۳۷].

فطالع تفاصيل هذا الأصل الجليل، ثم استنتج آثار تجاوز الخلف لمنهج السلف فيه.

#### القاعدة السابعة: أهمية مراعاة دلالة السياق في تحديد المراد باللفظ:

والحذر من الاستدلال باللفظ لمجرد ما يفيده كلام العرب، من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآن، والمنزّل عليه والمخاطَب به، وذلك أن بعض الناظرين في النصوص الشرعية يستدلون باللفظ القرآني على ما ورد في لغة العرب بمجرده، من غير نظر إلى ما يناسب المتكلم به وهو الله سبحانه وتعالى، أو من غير نظر إلى ما يناسب المنزّل عليه القرآن وهو النبي ، أو ما يناسب المخاطَب به وهو عموم الناس، وبسبب الخلط في هذه المقامات يقع الغلط في الاستدلال بالألفاظ القرآنية.

فإن أكثر ما يقع الخطأ في الاستدلال من «قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلِّم بالقرآن، والمنزَّل عليه، والمخاطَب به»(٣).

<sup>(</sup>١) صيد الخاطر، لابن الجوزي ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) الاعتصام، للشاطبي ص١٧٧.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٣/ ٣٥٥.

فهؤلاء «راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عندهم أن يريد به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام»(۱).

وذلك «أن اللفظ لا يُستعمل قط مطلقًا، لا يكون إلا مُقيدًا؛ فإنه إنما تَقَيَّد بعد العقد والتركيب، إما في جملة اسمية أو فعلية من متكلم معروف، قد عرفت عاداته بخطابه؛ وهذه قيود يتبين المراد جا»(٢).

ومما يبين أهمية مراعاة السياق في الاستدلال: أنه طريقة الراسخين في العلم؛ فإنهم لا يفسرون اللفظ بمجرده، و»لكن يعلم الراسخون المراد منه؛ من أوله، وآخره، وفحواه، أو بساط حاله، أو قرائنه، فمن لا يعتبره من أوله إلى آخره، ويعتبر ما ابتنى عليه؛ زل في فهمه، وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية، ولا ينظر بعضها ببعض، فيوشك أن يزل، وليس هذا من شأن الراسخين، وإنما هو من شأن من استعجل؛ طلبًا للمخرج في دعواه»(٣).

ويختم ابن دقيق العيد التأكيد على أهمية مراعاة السياق بقوله: «فإن السياق طريق إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات، وتنزيل الكلام على المقصود منه، وفهُمُ ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه، ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه بالكلام عليها وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحابهم، وهي قاعدة متعينة على الناظر، وإن كانت ذات شغب على المناظر»(٤).

### تأمل ثم تعاون ومثل:

مما سبق نعرف أن مراعاة السياق تشمل:

- السياق الداخلي: وهو النص نفسه وما تدل عليه ألفاظه وتراكيبه.
  - السياق الخارجي: ويشمل المتكلم به والمخاطب به ومناسبة قوله.

ومن أمثلته في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ مُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (اللهُ ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ (اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ١٣/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٠/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٣) الاعتصام، للشاطبي ص٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد ٢/ ٢١٦.

فلو أن أحدًا فسَّر الآية الأخيرة دون نظر لسياقها، فسيأتي بعكس دلالاتها.

والآن تأمَّلْ ما سبق، وتعاون مع زميلك في ذلك بذكر ثلاثة أمثلة تؤكد تلك القاعدة الحليلة.

#### القاعدة الثامنة: الحذر من تقرير المعاني الصحيحة باستدلال خاطماً:

وذلك بأن يكون المعنى صحيحًا في نفسه، لكن النص الشرعي لا يدل عليه؛ لأن كثيرًا من الباحثين ومن يحرصون على تنزيل النصوص الشرعية على الواقع، ممن ليس لهم عناية بالاستدلال الصحيح؛ تجد هؤلاء قد يذكرون في كلامهم ما هو صحيح في ذاته، غير مخالف لشيء من الشريعة، لكن يقع الخطأ في استدلالهم، وكون الآية أو الحديث يدل على المسألة أو الفائدة التي يذكرونها، فالمعلومة صحيحة ولكن الاستدلال غير صحيح، ويقع الإشكال هنا في صحة دلالة الآية أو الحديث على هذه الفائدة، وليس في صحة الفائدة في ذاتها(۱).

ومن أمثلة ذلك:

فهذا الكلام وهذا المثال لو ذُكِرَ مُجرَّدًا عن الآية، ولم يُزْعَم أنها تدل عليه؛ لكان كلامًا حسنًا مقبولًا، فهو كلام صحيح في ذاته، أما كون الآية دلت عليه فهذا غير صحيح مطلقًا.

وهؤلاء الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم؛ يُعبّرون عن ألفاظ القرآن بمعان صحيحة، لكن القرآن لا يدل عليها(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: شرح مقدمة أصول التفسير، لابن تيمية، مساعد الطيار ص١٩٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ٣/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية ٣٦٢/١٣.

ومن أمثلة صحة المعنى مع خطأ الاستدلال:

#### القاعدة التاسعة: الأصل في الاستدلالات العقدية هو الوضوح والسهولة:

وذلك أن العقيدة أساس يحتاج إليه جميع أهل الإيمان، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، وعلى ذلك لا بد أن تكون الدلالات الشرعية لهذه المسائل واضحة فطرية يدركها جميع الأمة، وهذا من معانى الحديث (٢): «إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ»(٣).

وإن كان بعض الناس ممن تشوهت فطرته يحتاج إلى طرق معقدة، ودلالات غامضة؛ لتقرير بعض المسائل.

ومما قرره ابن تيمية في هذا المقام أن «سلوك هؤلاء لهذه الطرق البعيدة التي فيها شبهة وطول، دون الطرق القريبة التي هي أقرب وأقطع، قد يكون لكون المناظر لهم لا يُسلّم صحة الطرق القريبة الواضحة القطعية، إما عنادًا منه، وإما لشبهة عرضت له أفسدت عقله وفطرته، مثلما يعرض كثيرًا لهؤلاء، فيتعتاج مع من يكون كذلك إلى أن يُعدَل معه إلى طريق طويلة دقيقة، يُسلّم مقدماتها مقدمةً مقدمةً، إلى أن تَلزمه النتيجة بغير اختياره، وإن كانت المقدمات التي مانعها أبين وأقطع من المقدمات التي سلمها، لكن هذا يُحتاج إليه كثيرًا في مخاطبة الخلق، فكم من شخص لا يقبل شهادة العدول الذين لا يشك في صدقهم، ويقبل شهادة من هو دونهم؛ إما لجهله، وإما لظلمه.

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز، لابن عطية ١/٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: الموافقات، للشاطبي ٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري برقم (١٩١٣)، ومسلم برقم (١٠٨٠).

وكذلك كم من الخلق من يرد أخبارًا متواترة مستفيضة، ويقبل خبر من يُحسن به الظن؛ لاعتقاده أنه لا يكذب، وكم من الناس من يرد ما يُعلَم بالدلائل السمعية والعقلية، ويقبله إذا رأى منامًا يدل على ثبوته! أو قاله من يُحسن به الظن؛ لثقة نفسه بهذا أكثر من هذا، وكم من يرد نصوص الكتاب والسنة حتى يقول ما يوافقها شيخه أو إمامه فيقبلها حينئذ؛ لكون نفسه اعتادت قبول ما يقوله ذلك المعظّم عنده، ولم يعتد تلقي العلم من الكتاب والسنة، ومثل هذا كثير.

فكذلك كثير من الناس قد يألف نوعًا من النظر والاستدلال، فإذا أتاه العلم على ذلك الوجه قبله، وإذا أتاه على غير ذلك الوجه لم يقبله، وإن كان الوجه الثاني أصح وأقرب، كمن تعود أن يحج من طريق بعيدة معطشة مخوفة، وهناك طرق أقرب منها آمنة، وفيها الماء، لكن لما لم يعتدها نفرت نفسه عن سلوكها.

وكذلك الأدلة التي فيها دقة وغموض وخفاء؛ قد ينتفع بها من تعودت نفسه الفكرة في الأمور الدقيقة، ومن يكون تلقيه للعلم عن الطرق الخفية التي لا يفهمها أكثر الناس، أحب إليه من تلقيه له من الطرق الواضحة التي يشركه فيها الجمهور.

ومثل هذا موجود في المطاعم والمشارب، والملابس والعادات؛ لما في النفوس من حب الرياسة. فهذه الطرق الطويلة الغامضة التي تتضمن تقسيمات، أو تلازمات، أو إدراج جزيئات تحت كليات؛ قد ينتفع بها من هذا الوجه في حق طائفة من الناظرين والمناظرين، وإن كان غير هؤلاء- من أهل الفطر السليمة والأذهان المستقيمة- لا يحتاج إليها، بل إذا ذُكرت عنده مجّها سمعه، ونفر عنها عقله، ورأى المطلوب أقرب وأيسر من أن يحتاج إلى هذا.

ولهذا لا توجد هذه الطريق البعيدة في كلام أحد من السلف والأئمة، ولا ذُكِرت في القرآن؛ فإنها من باب تضييع الزمان، وإتعاب الحيوان في غير فائدة.

والقرآن لا يُذكر فيه مخاطبة كل مبطل بكل طريق، ولا ذكر كل ما يخطر بالبال من الشبهات وجوابها؛ فإن هذا لا نهاية له، ولا ينضبط! وإنما يذكر الحق والأدلة الموصلة إليه لذوي الفطر السليمة، ثم إذا اتفق معاند أو جاهل، كان من يخاطبه من المسلمين؛ مخاطبًا له بحسب ما تقتضيه المصلحة، كما يحتاج إلى الترجمة أحيانًا، وكما قد يستدل على أهل الكتاب بما يوجد عندهم من التوراة والإنجيل»(۱).



<sup>(</sup>۱) درء التعارض، لابن تيمية  $\Lambda$ / ۸٤.

#### القاعدة العاشرة: مراعاة مراتب القوة الاستدلالية:

فإن الدلالات تتفاوت قوةً وضعفًا، وثمرة ذلك تتبين عند تعارض الاستدلالات؛ فيُقدَّم القطعي على الظني، وما كان أقرب إلى القطعي مُقدَّمٌ على ما كان أقرب إلى الظني.

ومن أمثلة ذلك: دعوى التعارض بين النقل والعقل، فإن المتكلمين افترضوا أربعة أقسام: تقديم النقل مطلقًا، أو تقديم العقل مطلقًا، أو العمل بالنقل والعقل مع تناقضهما، أو ترك العمل بالنقل والعقل جميعًا.

والحق أن يُقال: لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكروه «من الأقسام الأربعة؛ إذ من الممكن أن يقال: يُقدَّم العقلي تارة والسمعي أُخرى، فأيهما كان قطعيًّا قُدِّم، وإن كانا جميعًا قطعيين؛ فيمتنع التعارض، وإن كانا ظنيين فالراجح هو المقدَّم.

فدعوى المدعي أنه لا بد من تقديم العقلي مطلقًا، أو السمعي مطلقًا، أو الجمع بين النقيضين، أو رفع النقيضين؛ دعوى باطلة، بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام، كما ذكرناه، بل هو الحق الذي لا ربب فيه»(١).

ومما يبين ذلك «أن من الناس من يقول: مسائل الأصول لا يجوز التمسك فها إلا بأدلة يقينية لا ظنية، هذا على وجهين:

فإن كان مما أمرنا فها باليقين كاليقين بالوحدانية والإيمان بالرسول والإيمان باليوم الآخر مما أمرنا فيه باليقين لم يمكن إثباتها إلا بأدلة يقينية.

وأما ما لا يجب علينا فيه اليقين كتفاصيل الثواب والعقاب ومعاني بعض الأسماء والصفات فهذه إذا لم يكن فها دليل قطعي يدل على أحد الطرفين كان القول مما يترجح من الأدلة أن هذا هو الظاهر الراجح قولًا عدلًا مستقيمًا بل كان خيرًا من الجهل المحض»(١).

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا: مراعاة «أن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسبي، يختلف باختلاف المدرك المستدل، ليس هو صفة للدليل في نفسه، فهذا أمر لا ينازعه فيه عاقل، فقد يكون قطعيًّا عند زيدٍ ما هو ظني عند عمرو»(٣).

<sup>(</sup>۱) درء التعارض، لابن تيمية ١/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ٨/ ٤٥٤.

<sup>(</sup>٣) مختصر الصواعق، للموصلي ص٦٠٤.

«فكون المسألة قطعية أو ظنية هو أمر إضافي بحسب حال المعتقدين، ليس هو وصفًا للقول في نفسه؛ فإن الإنسان قد يقطع بأشياء علمها بالضرورة؛ أو بالنقل المعلوم صدقه عنده، وغيره لا يعرف ذلك لا قطعًا ولا ظنًّا، وقد يكون الإنسان ذكيًّا، قوي الذهن، سريع الإدراك؛ فيعرف من الحق ويقطع به ما لا يتصوره غيره، ولا يعرفه لا علمًا ولا ظنًّا، فالقطع والظن يكون بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة، وبحسب قدرته على الاستدلال، والناس يختلفون في هذا وهذا، فكون المسألة قطعية أو ظنية ليس هو صفة ملازمة للقول المتنازع فيه حتى يقال: كل من خالفه قد خالف القطعي! بل هو صفة لحال الناظر المستدل المعتقد، وهذا مما يختلف فيه الناس»(۱).

بل حتى «كون الشيء معلومًا من الدين ضرورة أمرٌ إضافي، فحديث العهد بالإسلام، ومن نشأ ببادية بعيدة؛ قد لا يعلم هذا بالكلية، فضلًا عن كونه يعلمه بالضرورة، وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي السهد السهو، وقضى بالدية على العاقلة، وقضى أن الولد للفراش، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة»(٢).

#### تأمل ورتب:

| الأضعف. | وي إلى | من الأقر | الشرعية | الأدلة | تب |
|---------|--------|----------|---------|--------|----|
|         |        |          |         |        |    |

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي، لابن تيمية ١٩/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١١٨/١٣.



## س (۱): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | يجب العمل بما تدل عليه النصوص دون اعتقاد مسبق.  | 1 |
|---|---|-------------------------------------------------|---|
| ( | ) | يسكت أهل السنة والجماعة عما لم يرد فيه نص شرعي. | T |
| ( | ) | الصواب أن صحة المعاني مستلزمة لصحة الاستدلال.   | ~ |
| ( | ) | خاطب القرآن الكريم جميع المبطلين بكل طريق.      | ٤ |
| ( | ) | توجه الاستدلالات العقدية إلى عامة المسلمين.     | 0 |

## س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:

الاعتقاد ثم الاستدلال:

(طريق الابتداع- ضروري للدعوة- الأيسر للمتعلم)

الاستدلال بالمعنى المعجمي للألفاظ:

(يناسب المبتدئ- يكفي في الاحتجاج – يضم إليه دلالة السياق)

في ترتيب الأدلة ينبغي تقديم:

(الأقرب للذهن- النصوص الشرعية - القطعي منها)

## س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- لخص منهج أهل السنة في العمل بظواهر النصوص.
  - بم تفسر أهمية مراعاة دلالة السياق؟
  - اشرح مثالًا لصحة المعنى مع خطأ في الاستدلال.
    - کیف نراعی مراتب القوة الاستدلالیة؟



#### مقدمة الدرس:

من المقرر في علم مصطلح الحديث: أن الحديث ينقسم من حيث عدد طرقه المنقولة إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد، وينقسم الآحاد إلى ثلاثة أقسام: مشهور، وعزيز، وغريب.

فالغريب: هو ما كان في أقل طبقاته راوٍ واحد، والعزيز: ما كان في أقل طبقاته راويان، والمشهور: ما كان في أقل طبقاته ثلاثة فأكثر، ما لم يصل حدَّ المتواتر.

والمتواتر: هو ما رواه جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب.

وقد احتج أهل السنة بأحاديث الآحاد الصحيحة في الاعتقاد، واشترط أكثر المتكلمين التواتر، وقالوا بأن خبر الآحاد لا يعتبر حجة في مسائل الاعتقاد.

وعن هذه الدعوى وردها وبيان أدلة أهل السنة يكون هذا الدرس.

### <u>أهد</u>اف الدرس:

## يُتوقُّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- نفرق بين التواتر والآحاد.
- الخص معالم الخلاف في الاحتجاج بخبر الآحاد.
- تستدل على عمل النبي الأحاد.
- ك ترد على المتكلمين في اشتراط التواتر في أحاديث الاعتقاد.
  - o توقن بأهمية خبر الواحد في إثبات العقائد.

<sup>(</sup>۱) ينظر للاستزادة: مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه، خالد عبد اللطيف ص ۸۷٥، موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، سليمان الغصن ١٦٣/١، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، عثمان على حسن ١/١٥٥.

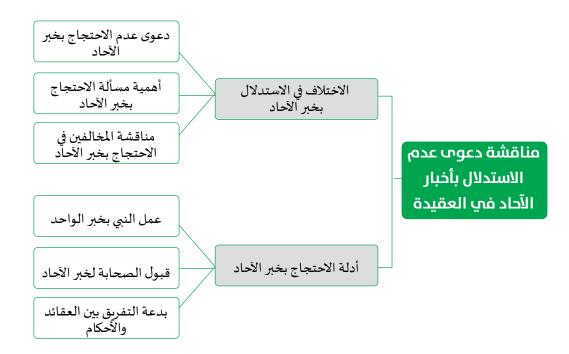



## أُولًا: الاختلاف في الاستدلال بخبر الآحاد:



### (١) دعوى عدم الاحتجاج بخبر الآحاد:

حيث ذهب كثير من المتكلمين إلى أن الحديث المعتبر في مسائل العقيدة هو المتواتر، وأن الآحاد لا يعتبر حجة في مسائل الاعتقاد، وذلك منهم مبنى على مقدمتين:

الأولى: أن حديث الآحاد يفيد الظن فقط، ولا يفيد العلم.

الثانية: أن مسائل الاعتقاد لا بد فها من اليقين الذي يفيده الحديث المتواتر، أما حديث الآحاد فهو ظنى لا يقوى على إثبات مسائل الاعتقاد.

هذا هو ملخص دعوى المتكلمين في عدم الاحتجاج بأحاديث الآحاد في باب العقائد.



#### أهمية مسألة الاحتجاج بخبر الآحاد:

وتبرز أهمية هذه المسألة في: أن الأحاديث المتواترة نادرة، وأن أغلب أحاديث السنة هي من قبيل أحاديث الآحاد، فمن لم يَحتَجُّ بها فستسقط عنده أغلب أحاديث السنة في باب العقائد، وفي هذا شِبْه تعطيل لمصدر السنة من الاحتجاج به في باب العقائد.

ومما يبين أهمية هذه المسألة: أنه قد «صنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به»(۱)، ووضع البخاري في صحيحه (كتاب أخيار الآحاد)(٢).

#### تحقق ثم برهن:





<sup>(</sup>۱) شرح النووي على مسلم ١/ ٦٢.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری ۹/ ۸٦.

| عدد المتواترعنها | موضوعات عقدية        | عدد المتواترعنها | موضوعات عقدية    |
|------------------|----------------------|------------------|------------------|
|                  | النفاق وصوره         |                  | وجود الله تعالى  |
|                  | الردة وصورها         |                  | توحيد الربوبية   |
|                  | الإيمان بالملائكة    |                  | توحيد الألوهية   |
|                  | الإيمان بالكتب       |                  | أسماء الله تعالى |
|                  | الإيمان بالرسل       |                  | صفات الله تعالى  |
|                  | الإيمان باليوم الآخر |                  | الكفر وصوره      |
|                  | الإيمان بالقدر       |                  | الشرك وصوره      |



حدِّد خمسة مسائل عقدية لم يرد فيها إلا أخبار آحاد.



مناقشة المخالفين في الاحتجاج بخبر الآحاد:

وستكون مناقشة كلام المخالفين من وجهين إجمالًا:

الأول: أن جمهور أهل العلم على أن أحاديث الآحاد تكون بحسب القرائن المحتفة بها، فقد تفيد العلم، وقد تفيد الظن الغالب.

فإن «جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن (خبر الواحد) إذا تلقته الأمة بالقبول، تصديقًا له أو عملًا به؛ أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في (أصول الفقه) من أصحاب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، إلا فرقة قليلة من المتأخرين- اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام- أنكروا ذلك، ولكن كثيرًا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك»(١).

و»إذا صح الخبر عن رسول الله على، ورواه الثقات والأئمة، وأسنده خلَفهم عن سلفهم إلى النبي را الله الله الله الله الله بالقبول؛ فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم، هذا قول العامة أهل الحديث، والمتقنين من القائمين على السنة.

وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال، فلا بد من نقله بطريق

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي ۱۳/ ۳۰۱.

التواتر لوقوع العلم به (حتى أخبر عنه (۱)) القدرية والمعتزلة، وكان قصدهم منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول»(7).

الثاني: أن مسائل العقيدة في منهج أهل السنة والجماعة مثل مسائل الأحكام؛ يُعمل فها بالأحاديث التي تفيد اليقين كالأحاديث المتواترة، أو تفيد العلم كأحاديث الآحاد الثابتة المحتفة بالقرائن التي تقويها، أو تفيد الظن الغالب كأحاديث الآحاد الثابتة التي لم تحتف بالقرائن.

ولا يلزم أن يكون الحديث متواترًا لكي نعمل به في العقيدة، بل يكفي أن يكون ثابتًا، سواء كان يقينيًّا أو ظنيًّا.

وذلك أن أهل السنة والجماعة «كلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالى عليها، ويجعلها شرعًا ودينًا في معتقده على ذلك جماعة أهل السنة»(٣).

وأن الأحاديث الواردة في مسائل العقيدة- كأسماء الله وصفاته- هي مثل أحاديث الأحكام العملية في الفقه، «لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها، فما الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يُحتج بها في أحدهما دون الآخر!

وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتجُّ بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما يحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينًا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته.

ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر، والأسماء والأحكام، لم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوَّز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته»(٤).

وذلك أن الصواب هو تنزيل كل دليل منزلته في قوة الدلالة، فما كانت دلالته قاطعة كان مدلوله قاطعًا، وما كانت دلالته ظنية كان مدلوله ظنيًا.

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع، وفي بعض النسخ المطبوعة الأخرى: (شيء اخترعته).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق، للموصلي ص٥٨٥، والكلام للسمعاني رحمه الله.

<sup>(</sup>٣) التمهيد، لابن عبد البر ١/٨.

<sup>(</sup>٤) مختصر الصواعق، للموصلي ص٥٩٠.

ولذلك كان أصح الطرق عند أهل العلم أن «يُعطَى كلُّ دليلٍ حقه، فما كان قاطعًا في الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحًا لا قاطعًا قلنا بموجبه، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح لأحد الجانبين بيَّنا رجحان أحد الجانبين»(١).

## ثانيًا: أدلة الاحتجاج بخبر الآحاد: ۗ

ومما يدل على صحة الاحتجاج بأحاديث الآحاد في العقائد ما يلي:

## ممل النبي ﷺ بخبر الواحد:

أن النبي كان يرسل الصحابة رضوان الله عليهم لتبليغ الدين وتعليم العقيدة، وهم أفراد وآحاد، ويكتفي منهم بذلك، ولم يأمرهم أن يكونوا متواترين لتبليغ الدين وتعليم العقيدة، ولم يُفَرِّق بين العقائد والأحكام في التبليغ، فمن ذلك: ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لله بعث معاذًا رضي الله عنه على اليمن؛ قال: «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ، فَإِذَا عَرَفُوا الله؛ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله فَرَضَ عَلَيْمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْمْ مَنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ فَرضَ عَلَيْمِ من قَامِهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ فَرضَ عَلَيْهِمْ رَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمُوال النَّاس» متفق عليه (٢).

وفي رواية للبخاري: «فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى» (٣). وفي رواية لمسلم: «فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ» (٤).

وعن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ فقالوا: ابعث معنا رجلًا يُعلِّمنا السنة والإسلام، قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: «هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ» (٥).

## قبول الصحابة لخبر الأحاد:

أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقبلون خبر الآحاد الثقة فيما يبلغهم به من أمور الدين في العقائد والأحكام، فمن ذلك: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصُّبْح بِقُبَاءٍ، جَاءَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: «إنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِرَ

<sup>(</sup>۱) درء التعارض، لابن تيمية ٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري برقم (١٤٥٨)، ومسلم برقم (٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجها البخاري برقم (٧٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجها مسلم برقم (٢٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم برقم (٢٤١٩).

أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، أَلَا فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّأْمِ، فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِمِمْ إِلَى الكَعْبَةِ»(١).

ففي هذا الحديث: إثبات علو الله سبحانه، وإنزال القرآن، والأمر باستقبال الكعبة، ونسخ استقبال بيت المقدس، وغير ذلك من مسائل العقائد والأحكام.

#### 😙 بدعة التفريق بين العقائد والأحكام:

فالتفريق في قبول أحاديث الآحاد بين بابَي العقائد والأحكام، فتُقبَل في الأحكام وتُرَدُّ في العقائد؛ تفريق مبتدع.

«وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة، فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما يُحتج بها في الطلبيات العمليات، ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شَرَع كذا وأوجبه ورضيه دينًا، فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته.

ولم يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، لم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته»(٢).

#### تعاون وابحث ثم وضح:

## تعاون مع زملائك في البحث عن المسائل التالية ثم وضح ما يُطلَب منك:

- 🕥 كثير من مسائل الاعتقاد بُنيت على أحاديث الآحاد، فاذكر ثلاثة منها، مع بيان أدلتها.
  - 💎 هناك حالات لا يُعمَل فها بحديث الآحاد، وضِّح ضوابط ذلك.
- برغم اشتراط المتكلمين التواتر في الاحتجاج بالسنة إلا أن المعتزلة أنكرت بعض العقائد الثابتة بالتواتر كرؤية الله تعالى، فاطَّلِعُ أكثر عن هذا الموضوع، ثم عبِّر عن رأيك فيه.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري برقم (٤٠٣) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق، للموصلي ص٥٩٠.



# س (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | الحديث المشهور من أنواع الآحاد                             |
|---|---|------------------------------------------------------------|
| ( | ) | 💎 أحاديث الآحاد ضعف المتواترة.                             |
| ( | ) | 🦈 خبر الواحد لا يفيد العلم بحال.                           |
| ( | ) | ع نعمل بحديث الآحاد إن كان صحيحًا.                         |
| ( | ) | <ul> <li>يصعب معرفة الاعتقاد بدون أخبار الآحاد.</li> </ul> |
|   |   | س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:                   |
|   |   | 🕠 اهتم أهل السنة بخبر الواحد والعمل به في القرن:           |
|   |   | (الأول— الثالث— الثامن)                                    |

ن يفيد خبر الآحاد العلم إذا:

(تلقته الأمة بالقبول- رواه جمع عن جمع- اشتهربين العلماء)

س يفرق في العمل بين الأحاديث:

(العقدية والفقهية - المتواترة والآحاد - الصحيحة والضعيفة)

## س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- وضح منهج أهل السنة في العمل بأحاديث الآحاد.
  - استدل من السنة على العمل بخبر الآحاد.
- لخص رد أهل السنة على المتكلمين في ترك العمل بأحاديث الآحاد.



### مقدمة الدرس: ﴿

سبق معنا في (مصادر التلقي) دراسة اعتبار العقل مصدرًا تابعًا لتلقي العقيدة، مع بيان ضوابط ذلك، وأما هذا الدرس فنخصصه لمناقشة دعوى بعض المتكلمين: أنه إذا تعارض العقل مع النقل فإن المقدَّم هو العقل مطلقًا.

ونود أن نشير إلى أن مِن أوسع مَن عالج هذه الدعوى وأجاب عليها هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الكبير (بيان موافقة العقل للنقل) أو (درء تعارض العقل والنقل)، وكذلك ابن القيم في كتابه (الصواعق المرسلة).

ونشير أيضًا إلى أن المراد بالعقل هنا هو: جملة المعارف الفطرية، والعلوم الضرورية التي يشترك فيها جميع العقلاء، كالعلم بأن الكل أكبر من جزئه، وأن الاثنين أكبر من الواحد، وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد، وأنه لا يمكن اجتماع الضدين، وأنه لا يمكن التناقض، وإثبات العلاقة بين الأسباب والمسبّبات.

والعقل بهذا المعنى هو الذي يُفرِّق به بين العاقل والمجنون.

وهذا المعنى هو المراد في مسألة تعارض النقل والعقل، كما سبق بيانه في مصدرية العقل.

### <u>أهد</u>اف الدرس: ُ

## يُتوقَّع منك أخى الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- برهن استحالة تعارض العقل مع النقل في نفس الأمر.
  - تلخص دعوى المتكلمين لتعارض العقل مع النقل.
    - ترد على دعوى تعارض العقل مع النقل.
      - عقلية. النقل لأدلة عقلية.

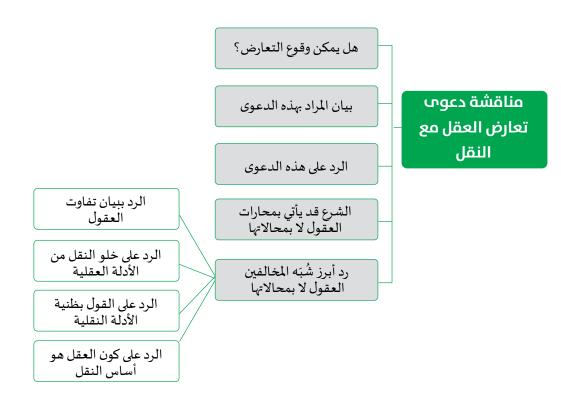



## أولًا: هل يمكن وقوع التعارض بين النقل والعقل؟

الجواب: لا يمكن أن يقع ذلك في حقيقة الأمر؛ لأن النقل قطعي، والعقل قطعي، ولا يمكن أن يتعارض قطعيان، فإن «ما عُلِم بصريح العقل لا يُتصوَّر أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صربح قط.

وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه؛ فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شهات فاسدة يُعلَم بالعقل بطلانها، بل يُعلَم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. ووجدت ما يُعلَم بصريح العقل لم يخالفه سمعٌ قط، بل السمع الذي يُقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع، أو دلالة ضعيفة، فلا يصلح أن يكون دليلًا لو تجرَّد عن معارضة العقل الصريح، فكيف إذا خالفه صريح المعقول!»(١).

ولكن قد يبدو للناظر في ظاهر الأمر أن بيهما تعارضًا مُتوَّهمًا، وهنا تأتي مرحلة التحقُّق والترجيح.

## ثانيًا: بيان المراد بهذه الدعوى عند أصحابها من المتكلمين:

يمكن بيان ذلك بما ذكره الرازي- وهو مِن أبرز مَن تبنَّى هذه الدعوى- حيث يقول: «اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء، ثم وجدنا أدلة نقلية يُشعِر

ا إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل؛ فيلزم تصديق النقيضين! وهو محال.

وإما أن يبطل، فيلزم تكذيب النقيضين! وهو محال.

ظاهرها بخلاف ذلك؛ فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة:

وإما أن يصدق الظواهر النقلية ويكذب الظواهر العقلية، وذلك باطل؛ لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع، وصفاته، وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول ، وظهور المعجزات على محمد ، ولو جوزنا القدح في الدلائل العقلية القطعية صار العقل مُتَّممًا غير مقبول القول، ولو كان كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصول، وإذا لم نثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة؛ فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معًا! وإنه باطل.

<sup>(</sup>۱) درء التعارض، لابن تيمية ١ / ١٤٧.

ولما بطلت الأقسام الأربعة (١) لم يبق إلا أن يُقطَع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال: إنها غير صحيحة، أو يقال: إنها صحيحة، إلا أن المراد منها غير ظواهرها.

ثم إن جوَّزنا التأويل؛ واشتغلنا<sup>(۲)</sup> على سبيل التبرُّع بذكر تلك التأويلات على التفصيل، وإن لم يجز التأوبل؛ فوَّضنا العلم بها إلى الله تعالى.

فهذا هو القانون الكلى المرجوع إليه في جميع المتشابهات، وبالله التوفيق»<sup>(٣)</sup>.

فهذا ملخص دعوى تعارض العقل والنقل عند المتكلمين، أنه إذا حصل توهُّم للتعارض بين العقل والنقل، فلا يخلو من أربعة أقسام:

- اما أن يكون كلاهما صحيحًا، وهذا باطل؛ لأنه جمع بين النقيضين.
  - وإما أن يكون كلاهما باطلًا، وهذا باطل؛ لأنه رفع للنقيضين.
- وإما أن يُقدَّم النقل ويكذب العقل، وهذا باطل عندهم؛ لأن العقل عندهم هو دليل النقل.
- وإما أن يُقدَّم العقل ويُرد النقل بأنه غير صحيح، أو يكون صحيحًا لكنة مؤول أو مفوض.

### ثالثًا: الرد على هذه الدعوى:

يمكن الرد على هذه الدعوى من خلال النقاط التالية:

- أنه لا يمكن أن يقع تعارض في حقيقة الأمر بين النقل القطعي والعقل القطعي.
  - أنه إذا وجد ما يوهم التعارض بين النقل والعقل:
    - أ. فإما أن يكون النقل غير صحيح.
  - ب. أو يكون النقل صحيحًا لكن ليس فيه دلالة صحيحة على الدعوى.
    - ج. وإما أن يكون العقل فاسدًا.
  - د. أو يكون العقل صحيحًا لكن ليس فيه دلالة صحيحة على الدعوى.

<sup>(</sup>١) هكذا في المطبوع ولعله وهم، والصواب: الثلاثة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في المطبوع، ولعل الصواب: اشتغلنا، بدون الواو.

<sup>(</sup>٣) أساس التقديس، للرازي ص١٣٠.

فإنه «متى تعارض في ظن الظان الكتاب والميزان، النص والقياس الشرعي أو العقلي فأحد الأمرين لازم:

- إما فساد دلالة ما احتج به من النص، إما بأن لا يكون ثابتًا عن المعصوم، أو لا يكون
   دالًا على ما ظنه.
- أو فساد دلالة ما احتج به من القياس سواء كان شرعيًّا أو عقليًّا، بفساد بعض مقدماته أو كلها، لما يقع في الأقيسة من الألفاظ المجملة المشتهة»(١).
- أنه عند توهم التعارض بين النقل والعقل فإن المقدَّم هو الأقوى في الدلالة، سواء كان النقل أو العقل، فيُقدَّم القطعي منهما على الظني منهما، ويُقدَّم الصريح في الدلالة على الخفى في الدلالة.

وهكذا، فإنه لا يصح انحصار القسمة فيما ذكروه «من الأقسام الأربعة؛ إذ من الممكن أن يُقال: يُقدَّم العقلي تارة والسمعي أخرى، فأيهما كان قطعيًّا قُدِّم، وإن كانا جميعًا قطعيين فيمتنع التعارض، وإن كانا ظنيين فالراجح هو المقدَّم.

فدعوى المدعي أنه لا بد من تقديم العقلي مطلقًا أو السمعي مطلقًا، أو الجمع بين النقيضين، أو رفع النقيضين؛ دعوى باطلة، بل هنا قسم ليس من هذه الأقسام، كما ذكرناه، بل هو الحق الذي لا ربب فيه»(٢).

«وبيان ذلك بتقديم أصل، وهو أن يقال: إذا قيل: تعارض دليلان، سواء كانا سمعيين أو عقليًا، فالواجب أن يقال:

لا يخلو إما أن يكونا قطعيين، أو يكونا ظنيين، واما أن يكونا أحدهما قطعيًّا والآخر ظنيًّا.

- فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما؛ سواء كانا عقليين أو سمعيين، أو أحدهما عقليًا والآخر سمعيًا، وهذا متفق عليه بين العقلاء، لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة.
- وإن كان أحد الدليلين المتعارضين قطعيًا دون الآخر فإنه يجب تقديمه باتفاق العقلاء، سواء كان هو السمعي أو العقلي، فإن الظن لا يرفع اليقين.

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين، لابن تيمية ص٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) درء التعارض، لابن تيمية ١/ ٨٧.

وأما إن كانا جميعًا ظنيين: فإنه يصار إلى طلب ترجيح أحدهما، فأيهما ترجَّح كان هو المقدّم، سواء كان سمعيًّا أو عقليًّا»(١).

ومما سبق يتبيَّن «أن ما جاءت به الرسل هو الحق، وأن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل، وأن صريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، وإنما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع وليس منه، وما يدخل في العقل وليس منه»(٢).

#### ناقش ثم وجه:

كمثال تطبيقي على درء التعارض بين النقل والعقل، ناقش مع زملائك، توهم التعارض بين ما يثبته العقل الصريح من تنزيه الله تعالى عن صفات النقص في المخلوقين، وبين ما ورد في قول النبي على: «إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمْتُكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ مُعْتَلُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ لَوْ أَطْعَمْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي كَنْ أَنْ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عَنْدِي كُونَ الْكَالَانُ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي فُكُونَ أَنْ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي كُلُكَ

# رابعًا: الشرع قد يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها:

فإن «الأنبياء عليهم السلام قد يُخبرون بما يعجز العقل عن معرفته، لا بما يَعلم العقل بطلانه، فيخبرون بمحارات العقول لا بمحالات العقول»(1).

وذلك «أنه يجب الفرق بين ما يَعلم العقل بطلانه وامتناعه، وبين ما يعجز العقل عن تصوُّره ومعرفته.

<sup>(</sup>۱) درء التعارض، لابن تيمية ۱/ ۷۹.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ۲/ ۳۱۴.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (٢٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) الجواب الصحيح، لابن تيمية ٤/٠٠٤.

فالأول: من محالات العقول، والثاني: من محارات العقول، والرسل يخبرون بالثاني»(۱). وعلى ذلك فإنه لا يمكن أن تأتي النصوص الشرعية بما يخالف العقول الصحيحة الصربحة.

# خامسًا: رد أبرز شُبَه المخالفين في هذا الباب: ﴿



الذين يقولون بتقديم العقل على النقل عند توهم التعارض؛ فإنه يرد سؤال، وهو: أن العقول متفاوتة، فما هو العقل الذي نعتمد عليه في التقديم؟

وهم مضطربون في ذلك اضطرابًا شديدًا؛ وذلك أن العقول ليست ميزانًا ثابتًا مثل النصوص الشرعية، بل هي «من الأمور النسبية الإضافية، فإن زيدًا قد يعلم بعقله ما لا يعلمه بكرٌ بعقله، وقد يعلم الإنسان في حال بعقله ما يجهله في وقت آخر»(٢).

ويُقال لجميع مَن يدعون لتقديم العقل على النقل: «بعقل مَنْ مِنكم يوزن كلام الله ورسوله؟ وأي عقولكم تُجعل معيارًا له، فما وافقه قُبِل وأُقِرَّ على ظاهره، وما خالفه رُدَّ أو أُوِّلَ أو فُوِّض؟»(٣).

#### الرد على خلو النقل من الأدلة العقلية:



فإن الدليل السمعي من الكتاب والسنة يشمل نوعين من الأدلة: الدليل الخبري<sup>(1)</sup>، والدليل العقلي، وفي هذا بيان لعناية الشارع بالأدلة العقلية في مقام الاستدلال، وأنه لا يصح القول بأن الشرع لا يهتم بالأدلة العقلية في مقام الاستدلال، بل إن كثيرًا من طرق الاستدلال مبني على التلازم العقلي بين الدليل والمدلول.

ومما يبيّن العلاقة بين العقل والنقل: أن العقل شاهد بصحة الشريعة إجمالًا وتفصيلًا:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٤/ ٣٩١.

<sup>(</sup>۲) درء التعارض ۱/۱۲۶.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المرسلة، لابن القيم ٧٨٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ويُقصَد به: الإخبار عن الأمور الغيبية التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي.

- فأما الإجمال: فمن جهة شهادة العقل بصحة النبوة، وصدق الرسول رضي الله عن من ذلك: تصديقه في كل ما يخبر به من الكتاب والحكمة.
- وأما التفصيل: فمن جهة أن مسائل الشريعة ليس فها ما يرده العقل؛ بل كل ما أدركه العقل من مسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقًا وتعضيدًا، وما قصر العقل عن إدراكه من مسائلها؛ فهذا لعظم الشريعة وتفوقها، ومع ذلك فليس في العقل ما يمنع وقوع تلك المسائل التي عجز العقل عن إدراكها، فالشريعة قد تأتي بما يحير العقول لا يما تحيله العقول.

### الرد على القول بظنية الأدلة النقلية:



حيث قالوا: إن الأدلة النقلية تفيد الظن وليس اليقين، ومرادهم في ذلك أن الأدلة النقلية تفيد الظن، وأما الأدلة العقلية فإنها تفيد اليقين، فإذا حصل تعارض فإنهم يُقدِّمون الأدلة العقلية لأنها قطعية، على الأدلة النقلية لأنها ظنية.

وما ذكروه باطل؛ فإن الأدلة النقلية منها ما يفيد اليقين، ومنها ما يفيد الظن، وكذلك الأدلة العقلية منها ما يفيد اليقين، ومنها ما يفيد الظن.

وعلى ذلك فليس المقدَّم عند توهُّم التعارض هو العقل ولا النقل، بل المقدَّم هو الأقوى في الدلالة، سواء كان عقلًا أم نقلًا(١).

### ٤ الرد على كون العقل هو أساس النقل، وهو الذي دل عليه.



حيث قالوا إن العقل هو أساس النقل، وهو الذي دل عليه، ومرادهم في ذلك:

إن العقل قد شهد بإثبات وجود الله، وشهد بصحة نبوة محمد رضي فلو قدَّمنا النقل على العقل فإنه يترتب على ذلك بطلان وجود الله ونبوَّة النبي عليا!

وما ذكروه باطل؛ فإن الأدلة العقلية التي شهدت بوجود الله، أو صحة نبوة النبي ﷺ هي حق وصحيحة في نفسها، وانما يُرَدُّ من الأدلة العقلية ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة، فالأدلة العقلية ليست على درجة واحدة، بل منها المقبول الصحيح، ومنها المردود الباطل، وليس معنى ردّ بعض الأدلة العقلية الباطلة أننا نرد الدلالة العقلية جملة وتفصيلًا، بل نردُّ منها ما خالف المقطوع به من الدليل النقلي.

<sup>(</sup>۱) ينظر: درء التعارض، لابن تيمية ١/ ٨٧.



ومن الأمثلة التي تبين دلالة العقل على الشرع، ثم اعتراض العقل بعد ذلك على الشرع: أن العقل مثل المفتي، والشرع مثل المفتي، فإن «العامي إذا علم عين المفتي ودَلَّ غيره عليه، وبيَّن له أنه عالم مفتٍ، ثم اختلف العامي الدالُّ والمفتي؛ وجب على المستفتي أن يُقدِّم قول المفتي، فإذا قال له العامي: أنا الأصل في علمك بأنه مفتٍ! فإذا قدَّمت قوله على قولي عند التعارض؛ قدحتَ في الأصل الذي به علمتَ بأنه مفتٍ!

قال له المستفتى: أنتَ لما شهدتَ بأنه مفتٍ، ودللتَ على ذلك؛ شهدتَ بوجوب تقليده دون تقليدك، كما شهد به دليلك، وموافقتى لك في هذا العلم المعين لا يستلزم أني أوافقك في العلم بأعيان المسائل، وخطؤك فيما خالفتَ فيه المفتى الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتٍ، وأنتَ إذا علمتَ أنه مفتٍ باجتهاد واستدلال، ثم خالفتَه باجتهاد واستدلال؛ كنتَ مخطئًا في الاجتهاد والاستدلال الذي خالفتَ به من يجب عليك تقليده واتباع قوله، وإن لم تكن مخطئًا في الاجتهاد والاستدلال الذي به علمتَ أنه عالم مفتٍ يجب عليك تقليده.

هذا مع علمه بأن المفتي يجوز عليه الخطأ، والعقل يعلم أن الرسول الله معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، فتقديمه قول المعصوم على ما يخالفه من استدلاله العقلى أولى من تقديم العامى قول المفتى على قوله الذي يخالفه.

وكذلك أيضًا إذا علم الناس وشهدوا أن فلانًا خبير بالطب أو القيافة أو الخرص أو تقويم السلع ونحو ذلك، وثبت عند الحاكم أنه عالم بذلك دونهم، أو أنه أعلم منهم بذلك، ثم نازع الشهود الشاهدون لأهل العلم بالطب والقيافة والخرص والتقويم أهل العلم بذلك؛ وجب تقديم قول أهل العلم بالطب والقيافة والخرص والتقويم على قول الشهود الذين شهدوا لهم، وإن قالوا: نحن زكّينا هؤلاء، وبأقوالنا ثبتت أهليتهم، فالرجوع في محل النزاع إليهم دوننا يقدح في الأصل الذي ثبت به قولهم!

كما قال بعض الناس: إن العقل مزكي الشرع ومعدِّله، فإذا قُدِّم الشرع عليه كان قدحًا فيمن زكاه وعدَّله، فيكون قدحًا فيه! قيل لهم: أنتم شهدتم بما علمتم من أنه أهل العلم بالطب أو التقويم أو الخرص أو القيافة ونحو ذلك، وأن قوله في ذلك مقبول دون قولكم، فلو قدّمنا قولكم عليه في هذه المسائل؛ لكان ذلك قدحًا في شهادتكم وعلمكم بأنه أعلم منكم

هذه الأمور، وإخباركم بذلك لا ينافي قبول قوله دون أقوالكم في ذلك؛ إذ يمكن إصابتكم في قولكم: هو أعلم منا، وخطؤكم في قولكم: نحن أعلم ممن هو أعلم مناً فيما ينازعنا فيه من المسائل التي هو أعلم ها منا، بل خطؤكم في هذا أظهر.

والإنسان قد يعلم أن هذا أعلم منه بالصناعات كالحراثة والنساجة والبناء والخياطة وغير ذلك من الصناعات، وإن لم يكن عالمًا بتفاصيل تلك الصناعة، فإذا تنازع هو وذلك الذي هو أعلم منه؛ لم يكن تقديم قول الأعلم منه في موارد النزاع قدحًا فيما علم به أنه أعلم منه»(١).

#### ابحث ومثِّل:

مما يؤكد عدم تعارض العقل مع النقل أن العقل أكد أصول الاعتقاد الواردة في النقل، فابحث شواهد ذلك، و اكتب أمثلة لها وفق التصنيف التالي:

| أمثلة لمسائل أكدها العقل | أصول عقدية            |
|--------------------------|-----------------------|
|                          | وجود الله تعالى       |
|                          | خلق الله للكون        |
|                          | عبادة الله وحده       |
|                          | نفي الشركاء لله تعالى |
|                          | تنزيه الله عن أي نقص  |
|                          | وصف الله بكل كمال     |
|                          | الإيمان بالأنبياء     |
|                          | الإيمان بالبعث        |
|                          | الإيمان بالحساب       |

<sup>(</sup>۱) درء التعارض، لابن تيمية ١٣٨/١.

#### حلل ثم اربط:

تعاون مع زميلك في تحليل النص التالي لابن تيمية، مع ربطه بما تعلمته في الدرس: "وإذا قالوا: إن العقل يخالف النقل أخطأوا في خمسة أصول:

أحدها: أن العقل الصريح لا يناقضه. الثاني: أنه يو افقه. الثالث: أن ما يدعونه من العقل المعارض ليس بصحيح. الرابع: أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريح. الخامس: أن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها بل يناقض إثباتها".

### استنتج وعبرً:

لو افترضنا توهُّم وقوع التعارض بين العقل والنقل؛ فما الذي علينا فعله؟





## س (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | أكثر ما يثبته النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح.  | 1 |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|
| ( | ) | ما عُلم بصريح العقل لا يُتصوَّر أن يعارضه الشرع البتة. | T |
| ( | ) | قد يخبر الرسل بمحالات العقول اختبارًا لأقوامهم.        | P |
| ( | ) | إذا تعارض قطعيان قدَّمنا النقل على العقل.              | ٤ |
| ( | ) | يخطئ من يدَّعي أن العقل هو أساس النقار.                |   |

## س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:

المقصود بالعقل الذي لا يتعارض مع النقل:

(الغريزة الضرورية- المعارف الفطرية - العلوم النظرية)

عند توهُّم التعارض بين النقل والعقل فيجب تقديم:

(النقل المتو اتر - المعقول الفطري - القطعي منهما)

إذا تعارض دليلان ظنيان قدَّمنا:

(النقلي منهما- العقلي منهما- الأرجح منهما)

### س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- علل استحالة تعارض العقل مع النقل في نفس الأمر.
  - لخص توصیف الرازي لتعارض العقل مع النقل.
    - وم بالرد على دعوى تعارض العقل مع النقل.
      - برهن على تضمن النقل لأدلة عقلية.



#### مقدمة الدرس:

سبق الكلام على قاعدة (وجوب الأخذ بظواهر النصوص)، وأنه يتعين الأخذ بظاهر النص، إلا إذا وُجدت قرينة تدل على المعنى غير الظاهر.

وفي هذا الدرس سيكون الكلام حول الموقف الصحيح لأهل السنة والجماعة من التأويل، وذلك أن كثيرًا من الانحراف الواقع عند المخالفين لأهل السنة كان بسبب التأويل الباطل، وهو: صرف اللفظ عن ظاهره بدون دليل صحيح.

وقد أخبرنا النبي الله عنه سيكون هناك أقوام ينحرفون بسبب التأويل الباطل للقرآن، ويخالفون جماعة المسلمين، بل قد يصل بهم الحال إلى القتال على ذلك، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: « كُنّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْضِ بُيُوتِ نِسَائِهِ، قَالَ: فَقُمْنَا مَعَهُ، فَانْقَطَعَتْ نَعْلُهُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ يَخْصِفُهَا، فَمَضَى رَسُولُ اللهِ وَمَضَيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ يَنْتَظِرُهُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْوِيلِهِ»، فَاسْتَشْرَفْنَا وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ: «لَا، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ». قَالَ: فَجِنْنَا نُبَشِّرُهُ، قَالَ: وَكَأَنَّهُ قَدْ سَمِعَهُ» (۱).

وسيتناول الدرس الإطلاقات المستعمّلة لكلمة (التأويل)، خاصة عند المتكلمين والحداثيين، مع شرح مراحل نقد النصوص في القراءات المعاصرة، ثم بيان شروط التأويل الصحيح عند أهل السنة والجماعة، ومن خلال ذلك تستطيع التفريق بين منهج أهل السنة وغيرهم من المخالفين.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند برقم (۱۱۷۷۳)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد برقم (۱٤٧٦٣): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة، وهو ثقة»، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (۲٤۸۷).

# أهداف الدرس:

# يُتوقّع منك أخي الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- تميزبين إطلاقات مصطلح التأويل.
- 💎 تفرق بين تأويل المتكلمين والقراءات التأويلية الحديثة.
- 🔭 توضح مراحل نقد النص في القراءات التأويلية المعاصرة.
  - ع تشرح ضوابط التأويل الصحيح.
    - و تحذر من التأويل الفاسد.

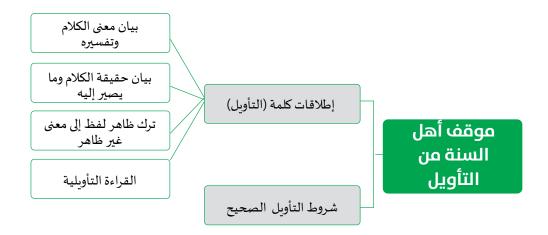



# أُولًا: إطلاقات كلمة (التأويل):

لفظ التأويل له أربعة إطلاقات: ثلاثة سابقة، واطلاق معاصر.

أما الإطلاقات السابقة فإن اثنين منها قد وردا في النصوص الشرعية وكلام السلف، وواحد عند المتأخرين من أهل العلم، وهي:

### (١) بيان معنى الكلام وتفسيره:

مثل دعاء النبي ﷺ لابن عباس رضي الله عنه: «اللهُمَّ فَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ»(١) أي: التفسير.

## بيان حقيقة الكلام وما يصير إليه:

وذلك أن لفظ التأويل في نصوص الكتاب والسنة وعند السلف «له معنيان:

- أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالفه، فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقاربًا أو مترادفًا.
- المعنى الثاني: في لفظ السلف... هو نفس المراد بالكلام، فإن الكلام إن كان طلبًا كان عليه المعنى الثاني: في لفظ المطلوب، وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبَر به»(٢).

ومما يُبيِّن أثر هذين المعنيين: أن «قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَعُلَمُ تَأْوِيلُهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَٱلرَّسِخُونَ فِ ٱلْعِلْمِ ﴾ [آل عمران: ٧]، الآية؛ فيها قراءتان:

قراءة من يقف على قوله: ﴿إِلَّا ٱللَّهُ ﴾، وقراءة من لا يقف عندها.

وكلتا القراءتين حق، ويراد بالأولى: المتشابه في نفسه، الذي استأثر الله بعلم تأويله.

ويراد بالثانية: المتشابه الإضافي، الذي يعرف الراسخون تفسيره، وهو تأويله.

ولا يريد من وقف على قوله: ﴿إِلَّا الله ﴾ أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى، فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلامًا لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لاحظً لهم في معرفة معناها سوى قولهم: ﴿عَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: ۲]، وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند برقم (٢٣٩٧)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (٢٥٨٩).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٣/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الطحاوبة، لابن أبي العز الحنفي ١/ ٢٥٤.



#### 😙 ترك ظاهر معني اللفظ، والانتقال إلى المعني غير الظاهر:

وهذا هو المعنى الثالث، وهو عند المتأخرين من أهل العلم، وذلك أن «التأويل من حيث هو تأويل- مع قطع النظر عن الصحة والبطلان- هو: حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتماله له»<sup>(۱)</sup>.

أو هو: «نقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر» $^{(1)}$ .

فإن كان ترك الظاهر إلى ما سواه بدليل صحيح فهو تأويل صحيح، وإن كان ترك الظاهر بغير دليل أو بدليل غير صحيح فهو تأوبل باطل.

#### انتبه وتعمَّق:

١) يُطرَح التأويل غالبًا في مباحث صفات الله تعالى مع المتكلمين، بينما نجد آثار التأويل في كثير من المباحث العقدية الأخرى، مع الفرق الأخرى كالشيعة والخوارج.

فتعمَّق أكثر في آثار التأويل على أغلب المذاهب الضالَّة من خلال كتاب (التأويل وعلاقته بالإيمان والكفر عند الفرق الإسلامية) تأليف: هيا بنت إسماعيل آل الشيخ.

٢) هناك صور أخرى للتأويل، ومن أشدها ضلالًا؛ التأويل الباطني، حيث يبتدع قائله قولًا باطلًا ليس له مستند من نص أو لغة، مثل: تفسير البقرة بالنفس، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ﴾ [البقرة: ٢٧] وتفسير البحرين بأنهما على وفاطمة رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ ١ ﴾ [الرحمن].

### ٤ القراءة التأويلية:

وأما المعنى الرابع- وهو عند بعض المعاصرين- ويُسمَّى (القراءة التأويلية) فالمقصود به: كيفية فهم النص الشرعي بناء على بعض النظربات الحديثة التي لم تثبت أو ثبت بطلانها، والإعراض عن طريقة الصحابة والتابعين في الاستدلال(٣).

ولهذا المعنى عند المعاصرين عدة مُسمَّيات، مثل: (القراءة المعاصرة)، أو (القراءة

<sup>(</sup>١) الإحكام، للآمدي ٣/٥٣.

<sup>(</sup>٢) الإحكام، لابن حزم ١/٢٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ظاهرة التأويل الحديثة، خالد السيف ص ٣٣.

الجديدة)، أو (القراءة الحداثية)، أو (القراءة العصرانية)، أو (القراءة العلمانية)، أو (الهرمنيوطيقا).

وعلى ذلك سار أصحاب التأويل المعاصر في نبذ الضوابط التي وضعها العلماء للاستدلال من النص الشرعي، وجَعْل المجال مفتوحًا لأي شخص أن يُفسِّر القرآن والسنة بالطريقة التي يراها.

فمرادهم بالقراءات كما يُقرِّر أحدهم: ليس أن تكون «مجرد شارح مبسط، أو تابع مقلِّد، أو أو حارس مدافع عن العقيدة والحقيقة، والتفكير بصورة مغايرة، يعني أن نبدل وننسخ، أو نحرِّف ونحوِّر، أو نزحزح ونقلب، أو ننقب ونكشف، أو نحفر ونفكك، أو نرمم ونطعم، أو نفسر ونؤول.. فهذه وجوه للتفكير وللقراءة في النصوص»(۱).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أصحاب هذه التأويلات المعاصرة لا يطعنون مباشرة في النص الشرعي، فإن هذا ينفّر الناس عنهم، وإنما يتدرَّجون بالطعن فيما يتعلق بالنص الشرعي من دلالات، وهذا «شأن كل مَن أراد أن يُظهِر خلاف ما عليه أمة من الأمم من الحق؛ إنما يأتهم بالأسهل الأقرب إلى موافقتهم؛ فإن شياطين الإنس والجن لا يأتون ابتداء ينقضون الأصول العظيمة الظاهرة؛ فإنهم لا يتمكنون...، وإنما الغرض: التنبيه على أن دعاة الباطل المخالفين لما جاءت به الرسل يتدرجون من الأسهل والأقرب إلى موافقة الناس، إلى أن ينتهوا إلى هدم الدين»(۱).

#### مراحل نقد النصوص في القراءات المعاصرة:

يمكن ترتيب مراحل نقد النصوص الشرعية عند أصحاب القراءات العربية المعاصرة إلى ثلاث مراحل (T):

◊ الأولى: مرحلة نقد النص بناء على مراعاة مراد القائل له:

حيث يتم نقد النص في هذه المرحلة مع الأخذ بالاعتبار مراد القائل وقصده في الألفاظ التي قالها، لكن يخصص النص بالتاريخ والسبب والزمن الذي قيل فيه، وأنه خاص بذلك الزمن ولا يتعداه إلى زمن آخر، وهو ما يُسمَّى بـ (القراءة التاريخية).

<sup>(</sup>۱) نقد النص، على حرب ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) بيان تلبيس الجهمية ٣/ ٥١١ - ٥١٥.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجموعة الأبحاث العقدية (القراءات المعاصرة للقرآن الكريم)، زياد العامر ص ١٥٨.

- الثانية: مرحلة نقد النص بناء على دلالة النص ذاته بغض النظر عن مراد قائله: حيث يتم نقد النص في هذه المرحلة مع عدم اعتبار مراد القائل وقصده في الألفاظ التي قالها، وهو ما يُسمَّى بـ (موت المؤلِّف).
- الثالثة: مرحلة نقد النص بناء على فهم القارئ والمتلقي للنص بغض النظر عن دلالة النص أو مراد قائل النص:

حيث يتم نقد النص في هذه المرحلة مع عدم اعتبار دلالة النص، أو مراد القائل وقصده في الألفاظ التي قالها، وهو ما يُسمَّى بـ (موت النص) أو (النص المفتوح)، فالقارئ هو الذي يصنع معنى النص(١).

#### ترتيب مراحل نقد النصوص في القراءات المعاصرة:

وعلى ما سبق فإن القراءات المعاصرة للنص الشرعى تبدأ بنا

- (القراءة التاريخية)، حيث تخصص النص بالسبب والظروف التي نزل فيها، والوقائع المعينة فقط.
- ثم بعد ذلك تأتي مرحلة القراءة بناء على تفسير لفظ النص، بغض النظر عن مراد القائل، وهو ما يُعرَف بـ (موت المؤلّف)، وهي تُفسِّر ذلك بكل الطرق العبثية التي يدل عليها اللفظ مما يتوافق مع فهم القارئ أو المتلقي لهذا النص، سواء وافق مراد القائل أم لا.
- ثم بعد ذلك تأتي مرحلة القراءة بناء على تفسير اللفظ حسب فهم القارئ، بغض النظر عن مراد القائل أو دلالة اللفظ وهو ما يُعرَف به (موت النص) أو (النص المفتوح)، وهي تُفسِّر ذلك بكل الطرق العبثية مما يتوافق مع فهم القارئ أو المتلقي لهذا النص؛ سواء كان هذا التفسير يدل عليه اللفظ أم لا، وسواء وافق مراد القائل أم لا.

وهذا العبث أو اللعب في الاستدلال بالنصوص الشرعية قد تقرَّر التحذير منه عند أهل العلم، وقد أطلق بعض أهل العلم على عملية صرف معنى اللفظ عن ظاهره بدون دليل: (لعبًا)(۲)؛ لأنه عبث في الاستدلال.

<sup>(</sup>١) ينظر: الخروج من التيه، عبد العزيز حمودة ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: مراقي السعود، للشنقيطي ص٢٣٤، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، للشنقيطي ص١٧٧، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد، عثمان علي حسن ٢/ ٥٤٦.

وذلك أنه عندما تعدَّر على كثير من أصحاب المناهج المنحرفة الطعن في أصل القرآن ومصدريته الإلهية أو التشكيك فيه؛ بدأوا يفكرون في طرق جديدة لإبطال هداية القرآن للعالمين، وهي نزع القداسة عن القرآن من خلال لغة القرآن وطرق الاستدلال به!

فالمرحلة الأولى تَعتمد مراد القائل، وتَعتمد دلالة اللفظ، ولكنها تجعله خاصًا بزمن النزول. والمرحلة الثانية لا تَعتمد مراد القائل، وتَعتمد دلالة اللفظ بأي طريقة.

والمرحلة الثالثة لا تَعتمد مراد القائل، ولا تَعتمد دلالة اللفظ.

ومما ينبغي الإشارة إليه هنا أن هذه الطرق التي سلكها أصحاب القراءات المعاصرة في بيان مراد الله بكلامه تُعتبر من الطرق المنحرفة، ويكفي في بيان فسادها تصورها ومعرفة حقيقتها، ومكن إجمال بيان الرد على انحرافهم في المعالم التالية:

- أن طريقتهم فها إعراض عن تحكيم السنة النبوية، وأنها بيان لكلام الله، وهذا من أعظم أسباب الضلال، وهو تلقى الأحكام من القرآن فقط وردّ السنة.
- أنهم لا يعتبرون بأساليب العرب في كلامهم، مع أن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين! وذلك أنهم يفسرون القرآن بالهوى، فلا قواعد منضبطة صحيحة في منهجهم.
- إعراضهم عن بيان الصحابة رضي الله عنهم لمعاني القرآن، بل ردهم لتفاسير الصحابة لمعاني الآيات، وإذا كانوا يرفضون تفاسير الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل؛ فأنى لهم الهداية.
- عدم تعظيمهم لله ولكلامه، فهم يزعمون نزع القداسة عن كلام الله؛ لأنه عندهم مثل كلام البشر، وكفي بهذا ضلالًا مبينًا.
- أن منهجهم هو تقديم عقولهم على النقل، فميزان الصواب عندهم هو ما وافق عقولهم، أمَّا العقل الصحيح فلا يمكن أن يعارض النقل الصريح، بل هو موافق له.

## ثانيًا: شروط التأويل الصحيح:

سبق أن لفظ التأويل عند المتأخرين من أهل العلم يُطلَق على: صرف اللفظ عن ظاهره، فإن كان ترك الظاهر بدليل صحيح فإنه يُسمَّى: تأويلًا صحيحًا، وإن كان بدون دليل أو بدليل ضعيف فإنه يُسمَّى: تأويلًا باطلًا، وذلك أن من أهم شروط التأويل الصحيح؛ هو وجود دليل

يدل على أن المتكلم هذا اللفظ يقصد بكلامه المعنى غير الظاهر؛ لوجود قرينة أو أكثر تدل على ذلك.

وذلك أنه «لا خلاف بين المسلمين بل بين العقلاء أن التأويل حيث ساغ- سواء كان في كلام الله أم كلام رسوله ﷺ أم كلام غير الله ورسوله- إنما فائدته الاستدلال على مراد المتكلم ومقصوده، ليس التأويل السائغ أن ينشئ الإنسان معاني لذلك اللفظ أو يحمله على معان سائغة لم يقصدها المتكلم، بل هذا من أبطل الباطل وأعظمه امتناعًا وقبحًا باتفاق العقلاء، وهو الذي يقع فيه هؤلاء المتأوّلون المحرّفون كثيرًا»(١).

وعلى ذلك فإن «كل تأويل لا يَقصِد به صاحبه بيان مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يُعرَف به مراده، وعلى الوجه الذي به يُعرَف مراده؛ فصاحبه كاذب على من تأوَّل كلامه»<sup>(٢)</sup>.

وجُملة ذلك أن من أراد التأويل الصحيح «عليه وظيفتان:





وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهر $^{(7)}$ .

وعلى ذلك فإن طريقة بعض المعاصرين في التأويل والقراءات المعاصرة للنصوص الشرعية-بصرف اللفظ عن معناه الظاهر منه بلا دليل أو قربنة- يُعتبَر بابًا من أبواب الكذب على الله ورسوله، والقول على الله بلا علم، والطعن في النصوص الشرعية، والتلاعب بدلالاتها، وتحريفها عن مراد المتكلم بها.

وبالجملة «فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو من التأويل الذي لم يُردْه الله ورسوله بكلامه، ولا دل عليه أنه مراده، وهل اختلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل! وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل! فمن بابه دخل إليها، وهل أُربقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأوبل! وليس هذا مختصًّا بدين الإسلام فقط؛ بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى دخلها التأويل، فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد»(٤).

<sup>(</sup>١) بيان تلبيس الجهمية، لابن تيمية ٦/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) درء التعارض، لابن تيمية ١ / ١٢.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ١٣ / ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ١٩٢.

#### حلل ثم ابحث:

من أمثلة التأويل الصحيح تفسير قوله تعالى: ﴿أَنَّ أَمُّرُ اللَّهِ ﴾ بأن المراد في المستقبل، ودل على ذلك قوله: ﴿ فَلاَ تَسْتَعُبِلُوهُ ﴾ [النعل: ١].

وكذلك في قوله ﴿ فَإِذَا قَرَّأْتَ ٱلْقُرِّءَانَ فَأَسْتَعِدْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ

فالمراد إذا أردت القراءة فاستعذ، ودل على ذلك سنة النبي الله في القراءة.

فحلل مع زملائك هذين المثالين، وابحث عن أمثلة أخرى لها تعلق بمباحث الاعتقاد.

#### ناقش ثم انقد:

ناقش أستاذك وزملاءك فيما يلى:

يدَّعي البعض أن السلف والخلف متفقون على التأويل، بدليل تأويل ابن عباس للساق في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ ﴾ [القلم: ٤٦]، وفي آية الكرسي فسَّر ﴿ كُرُسِيُّهُ ﴾ بعلمه.

كما أن مآل تفويض الكيفية عند السلف لا يختلف كثيرًا عن تأويل الخلف.

#### راجع ثم استنتج:

من خلال ما درست؛ استنتج آثار التأويل الكلامي لآيات العقيدة، والتأويل الحداثي للقرآن الكريم.





# س (١): ضع علامة $(\checkmark)$ أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | ) | أخبرنا النبي رنه أنه سيظهر من يقاتل على تنزيل القرآن. |
|---|---|-------------------------------------------------------|
| ( | ) | 💎 التأويل الفاسد يشبه الكذب على الله تعالى.           |
| ( | ) | پختص التأويل الفاسد بتأويل صفات الله تعالى.           |
| ( | ) | ع موت النص هو أعلى مراحل النقد الحداثي.               |
| ( | ) | و توجد أمثلة للتأويل الصحيح في القرآن الكريم.         |
|   |   | س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:              |
|   |   | التأويل الوارد في دعاء النبي ﷺ لابن عباس من قبيل:     |
|   |   | (تفسير الكلام – المراد بالكلام – نقل معنى الكلام)     |
|   |   | التأويل هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر:           |
|   |   | (مقصود السلف– إطلاق المتأخرين– قراءة الحداثيين)       |
|   |   | تُسمَّى القراءة التأويلية بـ:                         |
|   |   | (الابستمولوجيا- السيميولوجيا- الهرمنيوطيقا)           |
|   |   |                                                       |

# س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- و فرِّق بين تأويل المتكلمين والقراءات التأويلية الحديثة.
- حلِّل مراتب نقد النص في القراءات التأويلية المعاصرة.
  - اشرح ضوابط التأويل الصحيح.



#### مقدمة الدرس:

الكلام في المجاز له علاقة بما سبق ذكره من أهمية مراعاة طريقة العرب في كلامها، ووجوب الأخذ بظواهر النصوص الشرعية، إلا إذا وجدت قرينة تدل على ترك الظاهر والانتقال إلى غيره.

والسبب في تخصيص الكلام هنا على المجاز هو: أن المخالفين لأهل السنة قد تستروا في رد بعض المسائل والدلائل العقدية بكونها من المجاز وليست من الحقيقة، فتركوا العمل بظواهر النصوص بدعوى المجاز، بدون دليل أو قربنة صحيحة.

وتأتي دراسة هذا الموضوع من خلال بيان معاني المجاز، ومذاهب العلماء فيه، وشروط صحته عند أهل السنة.

## أهداف الدرس:

# يُتوقُّع منك أخى الطَّالب بعد استيعاب عناصر الدرس أن:

- نعرف المجاز.
- 💎 تميز الأقوال في وقوع المجاز في اللغة والقرآن الكريم.
  - 😙 تبرهن على وقوع المجاز في اللغة والقرآن الكريم.
    - ع تلخص شروط المجاز.
    - ه توجه الاختلافات في وقوع الخلاف.





## أولاً: المراد بالمجاز: ۗ

المجاز هو: اللفظ المستعمَل في غير المتبادر للذهن منه؛ لعلاقة بينهما، مع قرينة تدل على ذلك(١).

### ثانيًا: الاختلاف في وقوع المجاز في اللغة والقرآن الكريم:

هذه المسألة مما كثُر النقاش فيها بين أهل العلم، بين مُؤيّد ومُعارض.

# أثبات المجازفي اللغة والقرآن:

وإثبات وجود المجاز في اللغة والقرآن بشروطه هو قول جمهور المفسرين والأصوليين واللغويين (٢)، واستدلوا لذلك بعدة أدلة، منها:

- أن المجاز ضرورة تفرضها مفردات اللغة، فليست دلالة الألفاظ على مدلولاتها في مستوى واحد، فدلالة الحسام على السيف ليست كدلالته على الرجل الماضي في أمره (٣).
- وقوع المجاز في اللغة، فنقل بعض الكلام عن أصله لمعنى آخر لقرينة؛ استعمله أهل اللغة، سواءً سُمِّي مجازًا أم لا، فالعبرة بالحقائق والمعانى، لا بالألفاظ والمبانى<sup>(3)</sup>.
- أن القرآن نزل بلغة العرب ولسانهم، فما جرى على لسانهم فلا مانع من وجوده في القرآن، إلا ما كان فيه عيب معنوي أو لفظي (٥).
- لا محدور من القول بالمجاز، ولا خشية من إثباته؛ ذلك لأن الذين أنكروه ورفضوه؛ انما فعلوا ذلك لل رأوه من أفعال أصحاب البدع الذين تذرَّعوا بالمجاز لإثبات بدعهم، وعلى رأس هؤلاء: (أصحاب التعطيل) الذين نفوا صفات الباري وجحدوها عن طريق حملها على المجاز، والحق أن المجاز ليس ألعوبة بيد كل أحد، ولا هو عَري عن القيود؛

<sup>(</sup>۱) ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها ص ١٤٩، شرح الكوكب المنير ١٥٤/١، إرشاد الفحول، للشوكاني ١٣٥/١، المدخل، لابن بدران ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار ١٩١/١، إرشاد الفحول ١٤٠/١، الأحكام، للآمدي ٧٢/١، الإحكام، لابن حزم ٤٤٧/٤، أصول الفقه، لابن مفلح ١٠٠١، ١٠٠، كتاب الطراز ٨٣/١، المدخل ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) ينظر: كتاب الطراز ٨٠/١.

<sup>(</sup>٤) شرح الكوكب المنير ١٩١/١.

<sup>(</sup>٥) انظر: كتاب الطراز ٨٣/١، منع جواز المجاز ص١٠.

بحيث يُطَبَّق على كل لفظ! ومن أهم قيوده: وجود القرينة الصحيحة التي تدل على أن المتكلم أراد المعنى المجازى لكلامه.

# إنكار المجازفي اللغة والقرآن:

واليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم(١) في قول لهما.

# (۲) إثبات المجازفي اللغة دون القرآن: (۲)

على أنه نُقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ما يدل على إثبات وقوع المجاز<sup>(۱)</sup>. ولعل الخلاف يكون لفظيًا<sup>(٤)</sup>، فالمانعون يمنعونه إذا كان بدون قيد ولا شرط، والمجيزون يجيزونه بقيوده وشروطه، والله أعلم.

# ثالثًا: شروط صحة المجاز:

من أهم شروط صحة المجاز هو: وجود قرينة صحيحة على إرادة المعنى المجازي، وذلك «أن ظهور المعنى من اللفظ:

- ▼ تارة يكون بالوضع اللغوي، أو العرفي، أو الشرعي، إما في الألفاظ المفردة وإما في المركبة.
  - وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته في نفسه.
    - وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعله مجازًا.
    - وتارة بما يدل عليه حال المتكلم والمخاطب والمتكلم فيه $^{(0)}$ .

فإن «من ادعى صرف لفظ عن ظاهره إلى مجازه لم يتم له ذلك إلا بعد أربع مقامات: أحدها: بيان امتناع إرادة الحقيقة.

<sup>(</sup>١) انظر: الإيمان، لابن تيمية ص ٨٣ -٨٥، مختصر الصواعق المرسلة ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) وقال به: داود الظاهري، ومحمد بن خويز منداد، ومنذر البلوطي، وغيرهم. انظر: الإيمان، لابن تيمية ص٨٥، مختصر الصواعق ص ٢٣٢، إرشاد الفحول ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٦٦/٦، اقتضاء الصراط المستقيم ١٠٧/١، نونية ابن القيم ص ١٢٧، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد، لابن عيسى ١٣٠/١، محاسن التأويل، للقاسمي ١٥٢/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) ينظر: روضة الناظر، لابن قدامة ٢٧٣/١، مجموع الفتاوى ٢١/ ٢٧٧، ذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٧٤، أصول الفقه، لابن مفلح ١٩٤١-١٠١، المدخل، لابن بدران ص ٨٨.

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٣٣/ ١٨١.

الثاني: بيان صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عيَّنه، وإلا كان مفتريًا على اللغة.

الثالث: بيان تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات.

الرابع: الجواب عن الدليل الموجب لإرادة الحقيقة.

قما لم يقم بهذه الأمور الأربعة كانت دعواه صرف اللفظ عن ظاهره؛ دعوى باطلة»(١).

#### ابحث ثم مثِّل:

وفقًا لما تعلمت عن شروط المجاز، فقم بذكر ثلاثة أمثلة له، غير مخالفة لمذهب السلف.

#### ابحث ثم انقد:

تأوّل المتكلمون صفات الباري ولم يحملوها على ظواهر النصوص احتجاجًا بالمجاز، فتعاون مع زملائك في البحث عن القرينة الصارفة التي احتجوا بها، ثم رد عليها من خلال براهين أهل السنة على بطلان تلك القرينة.

## تعلم أكثر ثم وضح:

للتوسع في موضوع المجاز طالع (الرسالة المدنية في تحقيق المجاز والحقيقة في صفات الله) لابن تيمية، وكتاب (منع جواز المجاز) للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

ومن خلالهما وضِّح توجيه ابن تيمية للشواهد المشهورة للمجاز، مثل قوله تعالى: ﴿ وَسُكِلِ الْلَهُ مَنْ اللَّهُ مَا وَضِّح توجيه ابن تيمية للشواهد المشهورة للمجاز، مثل قوله تعالى: ﴿ وَسُكِل اللَّهُ مَا إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد، لابن القيم ص ١٦٦٠. وللاستزادة في موضوع المجاز ينظر: إثبات القول بالمجاز عند أئمة أهل السنة والجماعة، يوسف العليوي، المجاز من الإبداع إلى الابتداع، عبد المحسن العسكر، وقد قرأه وقدًم له عبد الرحمن البراك.





# س (١): ضع علامة ( $\checkmark$ ) أو (×) أمام كل عبارة مما يأتي مع تصويب الخطأ:

| ( | )  | اتفقت الآراء على وقوع المجاز في اللغة.                                   |
|---|----|--------------------------------------------------------------------------|
| ( | )  | <ul> <li>استعملت العرب المجاز دون شروط تُقيِّده.</li> </ul>              |
| ( | )  | 🔫 القول بالمجاز لا يتنافى مع إثبات صفات الله تعالى.                      |
| ( | )  | ٤ العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني                          |
| ( | )  | ه إثبات وقوع المجاز في القرآن يوقع في الشبهات.                           |
|   |    | س (٢): اختر الإجابة الصَّحيحة ممَّا يلي:                                 |
|   |    | نقل عن شيخ الإسلام أنه قال بوقوع المجاز في:                              |
|   |    | (اللغة– القرآن– كلاهما)                                                  |
|   |    | <ul> <li>من ادَّعى صرف لفظ إلى المجاز فعليه أولًا أن يُبيِّن:</li> </ul> |
|   | ي) | (صلاحية اللفظ للمجاز- امتناع إرادة الحقيقة – تعيين المعنى المجاز         |
|   |    | 🖚 يظهر المعنى من اللفظ من خلال:                                          |
|   |    | (الوضع اللغوي – القرائن اللفظية - كلاهما)                                |

# س (٣): أجب عن الأسئلة الآتية باختصار:

- برهن على وقوع المجاز في اللغة والقرآن الكريم.
- كيف يمكن أن يكون الخلاف في المجاز لفظيًا؟
  - ن لخص شروط المجاز.

### خاتمة في خصائص منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد

سبق الكلام عن (خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة) على وجه الإجمال، وهنا بيان لجملة من الخصائص التي تميز (منهج أهل السنة والجماعة) عن غيرهم من المخالفين في الاستدلال على مسائل الاعتقاد على سبيل الاختصار، فمن ذلك:

- أنهم يُقدِّمون الكتاب والسنة على ما سواهما، ويجعلونهما أصلًا يتحاكمون إليه، بخلاف المخالفين لهم؛ فبعضهم يُقدِّم العقل كالمتكلمين، وبعضهم يُقدِّم الذوق والكشف كالصوفية، ونحو ذلك.
- أنهم يقبلون كل ما صح عن النبي رضي الأحاديث، سواء كانت متواترة أم آحادًا، بخلاف المخالفين لهم ممن يقبل المتواتر فقط وبرد أحاديث الآحاد في العقيدة.
- أنهم يعرفون مكانة الصحابة والسلف الصالح، ويحفظون لهم قدرهم، ويعتقدون أن طريقتهم في تعلم العقيدة هي الطريقة الأعلم والأحكم والأسلم.
- أنهم يعملون بالنصوص المحكمة ويؤمنون بالنصوص المتشابهة، ويفسرون النصوص المتشابهة بما يوافق النصوص المحكمة، ويجمعون بين النصوص الشرعية في دلالاتها، ولا يأخذون ببعض النصوص وبتركون البعض الآخر في المسألة الواحدة.
- أنهم بعيدون عن الغلو في التكفير والتبديع، بل هم ملتزمون بدلائل الكتاب والسنة في باب الأسماء والأحكام.
- أن منهجهم سالم من الاضطراب والتناقض، بل هو متصف بالاطراد والثبات على الحق، وما بدَّلوا تبديلًا.



# ال ملخص الوحدة الرابعة

- العقيدة هو: الطريقة التي استخدمها أهل السنة والجماعة لاستنباط الأحكام على المسائل العقدية من مصادر التلقى الصحيحة.
- يستلزم المنهج الصحيح في الاستدلال القيام بجمع كل ما ورد بشأن المسألة من نصوص الكتاب والسنة، مع تحرير دلالات كلٍّ، وتصحيح النقل عن النبي ، واعتماد فهم الصحابة والسلف الصالح.
- ويتأكد الإخلاص لله تعالى، والاستعانة به، والالتجاء إليه واجب في جميع الطاعات، ويتأكد استحضاره في طلب العلم، وتلمس طريق الحق.
  - ◊ لأهل السنة قواعد أساسية في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، ومن أهمها، عشرة:
- الأولى: العمل بظواهر النصوص، حيث يأخذ أهل السنة بظاهر النص حتى يأتي دليل صحيح يصرفهم عن هذا الظاهر، والأخذ بها يشمل اعتقاد معانها والعمل بها.
- الثانية: الاستدلال بكلام الله عز وجل، والعمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، مع رد تفسير المتشابه إلى المعنى الذي يوافق المحكم.
- الثالثة: يعتمد أهل السنة على أساليب العرب وطريقتهم في الفهم للكلام العربي، وذلك أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فالواجب هو تفسيره وفهمه بناء على ذلك.
- الرابعة: لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين، فيشمل ذلك ما أخبر الله تعالى به عن ذاته، وصفاته، وأفعاله.
- الخامسة: موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ، ويتأتّى ذلك باستعمال نصوص الكتاب والسنة، وتجنُّب الألفاظ المحدَثة التي تتسم بالإجمال والاشتباه.
- السادسة: الاستدلال ثم الاعتقاد، فيجب التسليم للنصوص الشرعية، والعمل بما تدل عليه، من غير اعتقاد مُسبَق.

- السابعة: أهمية مراعاة دلالة السياق في تحديد المراد باللفظ، فلا يُستدل باللفظ لمجرد ما يفيده كلام العرب، دون نظر إلى المتكلِّم بالقرآن، والمنزَّل عليه والمخاطَب به.
- الثامنة: الحذر من صحة المعنى وخطأ الاستدلال، فقد يكون المعنى صحيحًا في نفسه، لكن النص الشرعي لا يدل عليه.
- التاسعة: الأصل في الاستدلالات العقدية هو الوضوح والسهولة، وذلك لتناسب جميع أهل الإيمان.
- ◊ العاشرة: مراعاة مراتب القوة الاستدلالية، فإن الدلالات تتفاوت من ناحية القوة والضعف، والقطعية والظنية.
- يحتج أهل السنة بأحاديث الآحاد الصحيحة في الاعتقاد، فلا يشترطون فيها التواتر، ولا
   يفرقون بين العقيدة والأحكام، بينما اشترط أكثر المتكلمين التواتر.
- خبر الآحاد قد يفيد العلم إذا تلقته الأمة بالقبول، وقد احتج أهل السنة لكثير من مسائل الاعتقاد بأحاديث الآحاد.
- يؤمن أهل السنة أنه لا يمكن أن يتعارض ما عُلِم بصريح العقل مع ما ورد في الشرع بطريق صحيح، وإذا تُوهِم التعارض بين العقل والنقل فعلينا تقديم القطعي فهما، فإن كانا ظنّيّين قُدِّم أرجحهما.
- وقد رد أهل السنة على القائلين بتقديم العقل بأن العقول متفاوتة، وأن النقل قد تضمن عددًا كبيرًا من الأدلة العقلية التي تثبت أصول الاعتقاد، وأن النقل هو أساس المعقول، وما يثبته العقل فهو في الحقيقة تابع للنقل.
- للتأويل إطلاقات متعددة، فأطلقه السلف على التفسير، وأطلقه المتأخرون على نقل
   اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخر.
- والتأويل يكون صحيحًا إذا احتمل اللفظ المعنى الآخر، ووُجد دليل صحيح يصرفه من المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر.

- ظهرت قراءات تأويلية معاصرة، لها ثلاث مراحل أساسية، وهي: القراءة التاريخية، ثم ما
   يُعرَف بموت المؤلّف، ثم موت النص، أو النص المفتوح.
- المجاز هو: اللفظ المستعمل في غير المتبادر للذهن منه؛ لعلاقة بينهما، مع قرينة تدل على ذلك.
- والجمهور على إثبات وقوعه في اللغة والقرآن الكريم، بشروط؛ أهمها وجود قرينة صحيحة على إرادة المعنى المجازي.
- تميز منهج أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد بتقديم القرآن والسنة، والاحتجاج بخبر الآحاد الصحيح، وبتقدير منهج السلف، وبجمع سائر النصوص في كل مسألة، والوسطية في الآراء، والسلامة من الاضطراب.



# فهرس محتويات المقرر

| مقدمة الطبعة الرابعة                                 |
|------------------------------------------------------|
| الأهداف العامة للمقرر                                |
| الوحدة الأولى: مقدمات في العقيدة                     |
| الدرس الأول: تعريفات عقدية                           |
| أولًا: معنى العقيدة لغة:                             |
| ثانيًا: كلمة عقيدة في الكتاب والسنة:                 |
| ثالثًا: انقسام العقيدة إلى صحيحة وفاسدة:             |
| رابعًا: تعريف العقيدة الصحيحة:                       |
| تنبهان:                                              |
| التنبيه الأول: القطعي والظني في العقيدة:             |
| التنبيه الثاني: مسائل الاعتقاد بين الخبرية والطلبية: |
| خامسًا: تعريف علم العقيدة:                           |
| سادسًا: أسماء علم العقيدة عند أهل السنة:             |
| (۱) العقيدة:                                         |
| (٢) التوحيد:                                         |
| (٣) الإيمان:                                         |
| (٤) السنة:                                           |
| (ه) أصول الدين:                                      |
| (٦) الشريعة:                                         |
| (٧) الفقه الأكبر:                                    |



| هًا: أسماء علم العقيدة عند غير أهل السنة:                                  | ساڊ    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| علم الكلام:                                                                | (١)    |
| الفلسفة:                                                                   | (٢)    |
| التصوف:                                                                    |        |
| الإلهيات: ١٨ -                                                             | (٤)    |
| الميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة):                                           | (0)    |
| س الثاني: موضوعات علم العقيدة                                              | الدر   |
| : من طرائق تقسيم موضوعات العقيدة:                                          |        |
| ريقة الأولى:                                                               |        |
| ريقة الثانية:                                                              | الط    |
| ا: موضوعات علم العقيدة إجمالًا:                                            | ثانيًا |
| ا: موضوعات علم العقيدة تفصيلًا:                                            | ثالثً  |
| ضوع الأول: المدخل إلى علم العقيدة:                                         | المور  |
| خوع الثاني: الإيمان:                                                       | المور  |
| ضوع الثالث: الإيمان بالله تعالى:                                           | المور  |
| أصول الموضوعات المتعلقة بالإيمان بالله تعالى وما يعارضه: ٢٦ -              | (١)    |
| تفصيل الموضوعات المتعلقة بأقسام الإيمان بالله تعالى: ٢٦ -                  | (٢)    |
| مراتب المحرَّمات المتعلقة بالشرك:                                          |        |
| موضوعات تتعلق بشرك الربوبية:                                               |        |
| موضوعات تتعلق بشرك الأسماء والصفات:                                        |        |
| موضوعات تتعلق بشرك الألوهية:                                               | (٦)    |
| موضوعات تختص بمراتب المحرَّمات المتعلقة بالكفروالشرك والنفاق والبدعة: ٣١ - | (Y)    |
| س الثالث: تابع موضوعات علم العقيدة                                         |        |

| الموضوع الرابع: الإيمان بالملائكة:                |
|---------------------------------------------------|
| الموضوع الخامس: الإيمان بالكتب:                   |
| الموضوع السادس: الإيمان بالرسل:                   |
| الموضوع السابع: الإيمان باليوم الآخر:             |
| الموضوع الثامن: الإيمان بالقدر:                   |
| الموضوع التاسع: ملحقات الاعتقاد:                  |
| الموضوع العاشر: الفِرَق:                          |
| الموضوع الحادي عشر: الأديان:                      |
| الموضوع الثاني عشر: المذاهب المعاصرة:             |
| الدرس الرابع: أهمية علم العقيدة وحكم تعلمه        |
| أولًا: مكانة علم العقيدة:                         |
| (١) عقيدة التوحيد هي أصل الدين                    |
| (٢) عقيدة التوحيد هي الغاية التي خلق لأجلها الخلق |
| (٣) الإيمان شرط لصحة الأعمال وقبولها              |
| (٤) الإيمان سبب لسعادة الدنيا والآخرة             |
| (٥) الإيمان عصمة للدم والمال                      |
| (٦) الإيمان شرط لحصول النصر والتمكين              |
| (٧) العقيدة الصحيحة تُخَلِّص العقل من الشهات      |
| ثانيًا: فضل تعلم علم العقيدة:                     |
| (١) تعلم العقيدة هو أول الواجبات:                 |
| (٢) بيان العقيدة هو آخر الواجبات:                 |
| ثالثًا: حكم تعلم علم العقيدة:                     |
| الاعتقاد الإجمالي والتفصيلي:                      |

| (١) الإجمالي:                                         |
|-------------------------------------------------------|
| (٢) التفصيلي:                                         |
| الاعتقاد العيني والكفائي:                             |
| (۱) فرض عين:                                          |
| (٢) فرض كفاية:                                        |
| الدرس الخامس: ثمرات تعلم العقيدة                      |
| أولًا: الثمرات الإجمالية لتعلم علم العقيدة:           |
| (١) الثمرة العملية الحاصلة للعبد في الحياة الدنيا: ٥٢ |
| (٢) الثمرة العلمية الحاصلة للعبد في الحياة الدنيا: ٥٢ |
| (٣) الثمرة الحاصلة للعبد في الآخرة:                   |
| (٤) الثمرة الحاصلة لعلم الاعتقاد:                     |
| ثانيًا: الثمرات التفصيلية لتعلم موضوعات العقيدة:      |
| الموضوع الأول: المدخل إلى علم العقيدة:                |
| الموضوع الثاني: الإيمان:                              |
| الموضوع الثالث: الإيمان بالله:                        |
| الموضوع الرابع: الإيمان بالملائكة:                    |
| الموضوع الخامس: الإيمان بالكتب:                       |
| الموضوع السادس: الإيمان بالرسل:                       |
| الموضوع السابع: الإيمان باليوم الآخر:                 |
| الموضوع الثامن: الإيمان بالقدر:                       |
| الموضوع التاسع: ملحقات الاعتقاد:                      |
| الموضوع العاشر: الفرق:٧٥                              |
| الموضوع الحادي عشر: الأديان:                          |

। ବାର୍ଗ୍ରାଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟ କଥା ।

| الموضوع الثاني عشر: المذاهب المعاصرة:                                             | - 0人  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الدرس السادس: منهج القرآن في الدعوة إلى العقيدة                                   | -٦.   |
| أولًا: عناية القرآن الكريم بدلائل الفطرة:                                         | - 71  |
| (١) الاستدلال بأن الله هو المتفرِّد بالرزق:                                       | - 71  |
| (٢) الاستدلال بأن الله هو المتفرِّد بالخلق والرزق و إنبات الأرض و إنزال المطر: ٦١ | - 71  |
| (٣) التذكير بنعمه تعالى على الناس:                                                | - 71  |
| ثانيًا: عناية القرآن الكريم بدلائل العقل:                                         | - 71  |
| (١) الاستدلال على أن الله هو الخالق:                                              | - 71  |
| (٢) الاستدلال على نفي الولد والشريك:                                              |       |
| (٣) الاستدلال على صحة القرآن الكريم:                                              | - 7 ٢ |
| (٤) الاستدلال على البعث:                                                          | - 7 ٢ |
| ثالثًا: عناية القرآن بالرد على الضلالات العقدية المخالفة لدين الإسلام: ٦٣         | ٦٣ -  |
| (١) الرد على من اتخذ شريكًا مع الله:                                              | ٦٣ -  |
| (٢) الرد على اليهود والنصارى:                                                     | ٦٣ -  |
| (٣) الرد على اليهود:                                                              | ٦٣ -  |
| رابعًا: عناية القرآن بالدعوة إلى التفكر                                           | - ٦٤  |
| الدرس السابع: علاقة العقيدة بالشريعة وبسائر العلوم                                | - 77  |
| أولًا: وحدة دين الرسل، وتنوع شر ائعهم:                                            | - ٦人  |
| ثانيًا: صلة العقيدة بالشريعة:                                                     |       |
| ثالثًا: علاقة علم العقيدة بالعلوم الأخرى:                                         |       |
| (١) علاقة علم العقيدة بعلم أصول الفقه:                                            | - ٧٢  |
| (٢) علاقة علم العقيدة بعلم التفسير:                                               | - ۷۲  |
| (٣) علاقة علم العقيدة بعلم الحديث:٢٧                                              | - ٧٢  |

| (٤) علاقة علم العقيدة بعلوم اللغة العربية:٢٧ -                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| الدرس الثامن: تدوين علم العقيدة                                             |
| أولًا: أسباب تدوين علم العقيدة:                                             |
| (١) الحاجة للتدوين بعد عصر الصحابة:                                         |
| (٢) ظهور البدع والانحرافات:                                                 |
| (٣) الخشية من ضياع العلم:                                                   |
| (٤) الاختلاط بثقافات الأمم الأخرى:                                          |
| (٥) بيان العلم للمسترشدين، و إفتاء السائلين:                                |
| ثانيًا: أهم الكتب المؤلَّفة في تدوين علم العقيدة:                           |
| الدرس التاسع: تاريخ تدوين علم العقيدة ومناهج التأليف فيه                    |
| أولًا: تاريخ تدوين علم العقيدة:                                             |
| فو ائد معرفة بداية التدوين في العقيدة:                                      |
| ثانيًا: معالم منهج السلف في تدوين علم العقيدة:                              |
| (١) الاحتجاج بالكتاب والسنة في جميع مسائلهم                                 |
| (٢) الاحتجاج بأخبار الآحاد على مسائل العقيدة.                               |
| (٣) العناية بذكر أقوال الصحابة في الاعتقاد                                  |
| (٤) بيان أصول الإيمان وما يتميزون به عن المخالفين في عقائدهم المختصرة: ٨٥ - |
| (٥) ترتيب الموضوعات وفق أركان الإيمان:                                      |
| (٦) الوضوح في المعاني والسهولة في العبارات والألفاظ                         |
| ثالثًا: مناهج التأليف في علم العقيدة:                                       |
| (أ) منهج العرض، وأهم الكتب المؤلفة فيه:                                     |
| أولًا: العرض الشامل لأبواب العقيدة:                                         |
| ثانيًا: العرض لباب معين من أبواب العقيدة:                                   |

| ثالثًا: العرض لمسألة معينة من مسائل العقيدة:٧٠    | - <b>۸</b> Y |
|---------------------------------------------------|--------------|
| رابعًا: القصائد والمنظومات العقدية:               |              |
| (ب) منهج الرد، وأهم الكتب المؤلفة فيه:            | - 人人 -       |
| ملخص الوحدة الأولى                                | - 91         |
| الوحدة الثانية: أهل السنة والجماعة                | - ۹۳         |
| الدرس الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة          | - 90         |
| (١) تعريف السنة لغة:                              | - 97         |
| (٢) تعريف السنة اصطلاحًا:٢                        | - 97         |
| ثانيًا: تعريف الجماعة:                            |              |
| الجماعة لغة:                                      | - 97         |
| الجماعة اصطلاحًا:                                 | - 97         |
| ثالثًا: تعريف أهل السنة والجماعة باعتباره مركبًا: | - 9 A        |
| (١) الإطلاق العام لأهل السنة والجماعة:            | - 99         |
| (٢) الإطلاق الخاص لأهل السنة والجماعة:            | - 1          |
| تنبيهٌ حول طرق نسبة الأقوال العقدية لأهل السنة:   | - 1 • '      |
| (٣) ضابط الخروج عن مسمى أهل السنة والجماعة:       | - ۱.۱        |
| رابعًا: ألقاب أهل السنة والجماعة:                 | - 1 . 4      |
| تنبيه حول إطلاق الألقاب الشرعية:                  |              |
| أشهرألقاب أهل السنة:                              | -۱۰۲         |
| (أهل السنة والجماعة):                             |              |
| (أهل السنة):                                      | -۱۰          |
| (أهل الجماعة):                                    | - ۱ - ۱      |
| (أهل الحديث):                                     | - 1.1        |

| (أهل الأثر):١٠٠١ -                                 |
|----------------------------------------------------|
| (السلف):                                           |
| (الفرقة الناجية):                                  |
| (الطائفة المنصورة):                                |
| الدرس الثاني: خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة       |
| (۱) أنه دين إلهي:الله الله الله الله الله الله الل |
| (٢) الإسلام دين شامل:                              |
| (٣) الإسلام دين الفطرة:                            |
| (٤) الإسلام دين الوسطية:                           |
| ثانيًا: خصائص أهل السنة والجماعة:                  |
| (۱) سلامة مصدر التلقي:                             |
| (٢) مو افقة عقيدتهم للفطرة القويمة:                |
| (٣) مو افقة عقيدتهم للعقل السليم:                  |
| (٤) عقيدتهم سبب للفلاح في الدارين:                 |
| (٥) حرصهم على الجماعة والائتلاف:                   |
| (٦) بقاء عقيدتهم وثباتها واستقرارها:               |
| (٧) عقيدتهم توقيفية:                               |
| (٨) أهل الوسطية والاعتدال:                         |
| (٩) ترك التعصب إلا للشريعة:                        |
| (١٠) معيارهم في الحب والبغض هو الشريعة:            |
| (١١) أنهم يعلمون الحق ويرحمون الخلق:               |
| ملخص الوحدة الثانية                                |
| الوحدة الثالثة: مصادرتلقي العقيدة                  |

। ବାର୍ଗ୍ରାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାର୍ଗ୍ରାଧ୍ୟ ହାର୍ଗ୍ରାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାର୍ଗ୍ରାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାର୍ଗ୍ରାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାର୍ଗ୍ରାଧ୍ୟ ହାର୍ଗ୍ରାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା

| الدرس الأول: مصادر المعرفة عند أهل السنة وخصائصها           | - 177   |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| أولًا: مصادر المعرفة عند أهل السنة والجماعة:                | - 178   |
| (١) الخبر (ومنه الوحي):                                     | - 178   |
| (۲) العقل:                                                  | - 178   |
| (٣) الحس الباطن والظاهر:                                    | - 178   |
| ثانيًا: خصائص مصادر المعرفة عند أهل السنة والجماعة:         | - 170   |
| (١) اعتقادهم أن ابتداء المعرفة من الله تعالى:               | - 170   |
| (٢) شمول مصادر المعرفة عند أهل السنة:                       |         |
| (٣) تكامل مصادر المعرفة عند أهل السنة:                      |         |
| الدرس الثاني: المصادر الأصلية لتلقي العقيدة (الكتاب والسنة) |         |
| أولًا: التعريف بمصادر تلقي العقيدة:                         |         |
| تنبيه: في ترتيب مصادر التلقي:                               |         |
| ثانيًا: المصدر الأول: الكتاب:                               |         |
| (١) تعريف القرآن الكريم:                                    |         |
| (٢) منزلة الاحتجاج بالقرآن الكريم:                          |         |
| (٣) المنحرفون عن الاحتجاج بالقرآن الكريم:                   |         |
| ثالثًا: المصدر الثاني: السنة النبوية:                       |         |
| (١) تعريف السنة:                                            |         |
| (٢) حكم الاحتجاج بالسنة:                                    |         |
| (٣) الاتفاق على أصل الاحتجاج بالسنة:                        |         |
| (٤) المنحرفون في الاحتجاج بالسنة:                           | - ۱٤٠   |
| الدرس الثالث: المصادر الأصلية لتلقي العقيدة (الإجماع)       | - 127   |
| أولًا: تعريف الإجماع:                                       | - 1 & & |

| ثانيًا: الفرق بين حجية الإجماع وثبوته:                     | - 122   |
|------------------------------------------------------------|---------|
| ثالثًا: أدلة حجية الإجماع:                                 | - 127   |
| رابعًا: التثبت في نقل الإجماع:                             | - 1٤٨   |
| خامسًا: أنواع حجية الإجماع:                                | - 1     |
| (۱) إجماع قطعي:                                            | - 1 2 9 |
| (٢) إجماع ظني:                                             | - 10.   |
| الإجماع السكوتي:                                           | - 10.   |
| الإجماع الاستقرائي:                                        | - 10.   |
| الدرس الرابع: المصادر الفرعية لتلقي العقيدة (العقل السليم) | - 108   |
| أولًا: إطلاقات العقل:                                      | - 100   |
| (١) الغريزة الضرورية:                                      | - 100   |
| (٢) العلوم الضرورية:                                       | - 100   |
| (٣) العلوم النظرية:                                        | - 100   |
| (٤) العمل بمقتضى العلم:                                    | - 100   |
| ثانيًا: الاستدلال بالعقل السليم:                           | - 107   |
| (١) المقصود بالعقل السليم كمصدر للتلقي:                    | - 107   |
| (٢) أهل السنة هم أهل نظرواستدلال:                          | - 104   |
| (٣) الدليل العقلي ليس قسيمًا للدليل الشرعي:                | - 104   |
| ثالثًا: حدود الدلالة العقلية:                              |         |
| رابعًا: المبادئ العقلية:                                   |         |
| (١) المقصود بالمبادئ العقلية:                              | - 109   |
| مراحل الاستدلال العقلي:                                    | - 109   |
| تعريف المبادئ العقلية:                                     | - 17.   |
|                                                            |         |

| (٢) خصائص المبادئ العقلية:                                   |
|--------------------------------------------------------------|
| الأولى: أنها مبادئ ضرورية:                                   |
| الثانية: أنها مبادئ كلية:                                    |
| (٣) أصول المبادئ العقلية:                                    |
| الأول: مبدأ الهوية:                                          |
| الثاني: مبدأ عدم التناقض:                                    |
| الثالث: مبدأ الثالث المرفوع:                                 |
| الرابع: مبدأ السببية:                                        |
| خامسًا: أنواع الأدلة العقلية:                                |
| الدليل الأول: التلازم بين الدال والمدلول:                    |
| الدليل الثاني: القياس بأنواعه:                               |
| تنبيهان:                                                     |
| تنبيه (١) علاقة القياس بمسائل الاعتقاد:                      |
| تنبيه (٢) تو افق النص مع القياس:                             |
| أنواع القياس العقدي:                                         |
| (۱) قياس الأولى:                                             |
| (٢) قياس الطرد والعكس:                                       |
| قياس الدلالة:                                                |
| الدليل الثالث: دليل السبروالتقسيم:                           |
| سادسًا: اشتمال الكتاب والسنة على الأدلة العقلية:             |
| الدرس الخامس: المصادر الفرعية لتلقي العقيدة (الفطرة السليمة) |
| أولًا: المراد بالفطرة السليمة:                               |
| ثانيًا: النصوص الشرعية الواردة في الفطرة:                    |

| - ۱۸۲   | ثالثًا: حدود الدلالة الفطرية:                          |
|---------|--------------------------------------------------------|
| - ۱۸۲   | رابعًا: مجالات دلالة الفطرة                            |
| - ۱۸۳   | خامسًا: أمثلة لدلالة الفطرة على مسائل العقيدة:         |
| - ۱۸۳   | (١) فطرية معرفة الله تعالى:                            |
| - ۱۸۳   | المسألة الأولى: أول واجب على المكلَّف:                 |
| - ۱۸۳   | المسألة الثانية: حكم إيمان المقلِّد:                   |
| - 110   | (٢) فطرية إثبات الكمال لله ونفي النقائص عنه:           |
| - 19A   | الدرس السادس: نماذج من مصادر المخالفين في تلقي العقيدة |
| - 19    | أولًا: الكشف:                                          |
| - 19    | (۱) تعريفه:                                            |
| - 19    | (۲) أنواعه:                                            |
| - 19    | أ- الرؤى والمنامات:                                    |
| - 19    | ب- الإلهام:                                            |
| - 19    | ج- الذوق:                                              |
| - 191   | (٣) الموقف من الكشف و أنواعه:                          |
|         | ثانيًا: الأئمة المعصومون:                              |
| - 19٣   | بطلان كونه مصدرًا للتلقي:                              |
|         | ملخص الوحدة الثالثة                                    |
| - 19.4  | الوحدة الرابعة: منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة  |
|         | الدرس الأول: مقدمة في منهج الاستدلال في العقيدة        |
| - ۲ - 1 | أولًا: تعريف منهج الاستدلال في العقيدة:                |
| - ۲.۳   | ثانيًا: ملخص في المنهج الصحيح في الاستدلال:            |
| - ۲.0   | ثالثًا: مقدمات تأصيلية قبل بيان طرق الاستدلال:         |

| (١) الإخلاص والتجرُّد عن الهوى:                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| (٢) تعظيم الدليل والتسليم له:                                                     |
| (٣) الالتجاء إلى الله في طلب الهداية وإصابة الحق:                                 |
| الدرس الثاني: قواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد (١)                 |
| القاعدة الأولى: الأخذ بظواهر النصوص:                                              |
| (١) المراد بظواهر النصوص:                                                         |
| (٢) أهمية الحديث عن ظواهر النصوص:                                                 |
| القاعدة الثانية: العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه:                                |
| (١) الإحكام والتشابه العام:                                                       |
| (٢) الإحكام والتشابه الخاص:                                                       |
| مسألة: هل نصوص الصفات من المتشابه؟                                                |
| (١) من حيث المعنى:                                                                |
| (٢) من حيث الكيفية:                                                               |
| القاعدة الثالثة: الاعتماد على أساليب العرب وطريقتهم في الفهم للكلام العربي: ٢١٩ - |
| القاعدة الرابعة: لانسخ في الأخبارولا في أصول الدين:                               |
| القاعدة الخامسة: موافقة النصوص لفظًا ومعنى أولى من مو افقتها في المعنى دون اللفظ: |
| - 777                                                                             |
|                                                                                   |
| الدرس الثالث: قواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد (٢) ٢٢٦٠            |
|                                                                                   |
| الدرس الثالث: قواعد أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد (٢)                 |
| القاعدة السادسة: الاستدلال ثم الاعتقاد:                                           |
| القاعدة السادسة: الاستدلال ثم الاعتقاد:                                           |

| ابع: مناقشة دعوى عدم الاستدلال بأخبار الآحاد في العقيدة إجمالًا ٢٣٧ - | الدرس الرا     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| ف في الاستدلال بخبر الآحاد:                                           | أولًا: الاختلا |
| عدم الاحتجاج بخبر الآحاد:                                             | (۱) دعوی ا     |
| مسألة الاحتجاج بخبر الأحاد:                                           | (٢) أهمية ،    |
| ة المخالفين في الاحتجاج بخبر الأحاد:                                  | (۳) مناقشا     |
| لاحتجاج بخبرالأحاد:لاحتجاج بخبرالأحاد:                                | ثانيًا: أدلة ا |
| نبي ﷺ بخبر الواحد: ٢٤٢ -                                              | (١) عمل الـ    |
| صحابة لخبر الآحاد:                                                    |                |
| تفريق بين العقائد والأحكام:                                           |                |
| امس: مناقشة دعوى تعارض العقل مع النقل إجمالًا                         | الدرس الخا     |
| كن وقوع التعارض بين النقل والعقل؟                                     | أولًا: هل يماً |
| لمراد بهذه الدعوى عند أصحابها من المتكلمين:                           | ثانيًا: بيان ا |
| ىلى هذه الدعوى:                                                       | ثالثًا: الرد ء |
| ع قد يأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها:                                | رابعًا: الشر   |
| أبرزشُبَه المخالفين في هذا الباب:                                     |                |
| بان تفاوت العقول:                                                     |                |
| ي خلو النقل من الأدلة العقلية:                                        |                |
| ل القول بظنية الأدلة النقلية:                                         |                |
| ى كون العقل هو أساس النقل، وهو الذي دل عليه                           |                |
| -<br>ﺎﺩﺱ: ﻣﻮﻗﻒ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ                                   |                |
| ت كلمة (التأويل):                                                     | أولًا: إطلاقا  |
| -<br>يني الكلام وتفسيره:                                              | (۱) بیان مع    |
| قيقة الكلام وما يصير إليه:                                            |                |
| ,                                                                     |                |

| ترك ظاهر معنى اللفظ، والانتقال إلى المعنى غير الظاهر: | (٣)    |
|-------------------------------------------------------|--------|
| القراءة التأويلية:                                    | (٤)    |
| عل نقد النصوص في القراءات المعاصرة:                   | مرا۔   |
| ب مراحل نقد النصوص في القراءات المعاصرة:              | ترتي   |
| ا: شروط التأويل الصحيح:                               | ثانيًا |
| س السابع: موقف أهل السنة من المجاز                    | الدر   |
| : المراد بالمجاز:                                     | أولًا: |
| ا: الاختلاف في وقوع المجاز في اللغة والقرآن الكريم:   | ثانيًا |
| إثبات المجازفي اللغة والقرآن:                         | (١)    |
| إنكار المجازفي اللغة والقرآن:                         | (٢)    |
| إثبات المجازفي اللغة دون القرآن:                      | (٣)    |
| ا: شروط صحة المجاز:                                   | ثالثًا |
| مة في خصائص منهج أهل السنة في تقرير مسائل الاعتقاد    | خات    |
| ص الوحدة الرابعة                                      | ملخ    |
| س محتوبات المقرر                                      |        |



The season of th

وضع هذا الكتاب ليخدم موضوعات مقرر (المدخل إلى علم العقيدة)، فيستفيد منه الطالب وعضو هيئة التدريس جمعاً لمادته العلمية، وإثراءً لها، فهو من جهة يقرب المادة إلى الأفهام، ومن جهة أخرى يحيل على المراجع العلمية في كل موضوع بحيث يستفيد منه من رام التوسع في البحث والاستقصاء. وقد روعي في هذا الكتاب استيفاء مفردات المقرر للمرحلة الجامعية، مع التزام المعايير التعليمية (الأكاديمية) المعتمدة في الجامعات. فهو كتاب تعليمي يراعي أهداف المقرر، ومنهاج فهو كتاب تعليمي يراعي أهداف المقرر، ومنهاج

فهو كتاب تعليمي يراعي أهداف المقرر، ومنهاج الدرس بحيث يحقق المخرجات المرجوة.







حيثما كنت يصلك طلبك